

### رئيس مجلس الإدارة د. جمال المراكبي

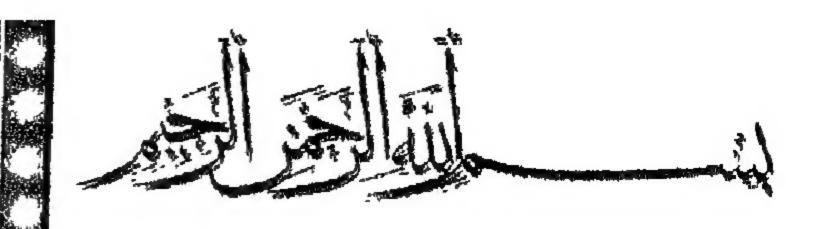

# وعدية والعلاد

إنها السنن ورب الكعبة... عدو الأمس هو عدو اليوم... وسط الفشل الذريع في مجرد عقد لقاء لما يسمى بالقمة العربية واصدار تونس لقرار مفاجئ بالغاء القمة العربية، ولازلنا نعيش الأثار المدمرة للوعد الإجرامي الصادر عن بريطانيا في عام ١٩١٧م فيها سمي بوعد بلغور لصالح اليهود، وزرعهم في دولة فلسطين، وافتتلاع شعب باكمله من ارضه ودياره...، يخرج علينا البوم وفي وفت فاتل حامى حمى اليهود وبلا منافس ولا منازع الإرهابي بوش بطل تدمير الفالوجة وتصفيتها بتصريحات نارية هي بمثابة وعد بلفور الجديد الإسرائيل والذي كان بمثابة الفاجعة لن يتطلعون إلى وهم السلام المزعوم، حبث أعلن بوش التزامه وحرصه على أمن إسرائيل واصفا الجلار العثصري يأنه جزءمن خطة إسرائيل لللافاع عن نفسها وحقها في الإحسنية الخراضي في المنسفة الغربيية، واستنجالة العودة لحلود ١٩٦٧م، واستنجالة عودة اللاجستين الفلسطينيين ومنح الشرعبية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

إنها أحلام وأوهام السلام 11

﴿ وما كبيد الكافرين إلا في ضلال ﴾

وأبس الحووي



المشرف العسام

### د.عبداللهشاكر

اللجنة العلمية د. عبد العظيم بدوي زكرياحسيني جمالعبدالرحمن معاويةمحمدهيكل



Mgtawheed@hotmail.com 2 Gshatem@hotmail.com Ashterakat@hotmail.com التوزيعوالاشتراكات www.altawhed.com www.ELsonna.com

موقع الجلة على الإنترثت مسوقع المركسر العسام



### صاحبة الامتياز

### تمن السيدية

مصر ۱۵۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المفسرب دولار أمسريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قنطر ٦ ريالات، عسمان نصف ريال عسماني، أمريكا ٢ دولار، آوروپا ۲ يورو.

### الاشتراك السوي:

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد ـ على مكتب بريد عابدين). ٢ ـ هي الخارج ٢٠ دولارا أو ٢٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها . ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيسسل الاسلامي فرع القاهرة باسم مجلة التوحيد -انصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).



الإقتتاحية: «اتباع تهج السلف الصالح» الحلقة الثانية ﴿ وَمُنْ مُسَامِدُ الْأُوانِيةِ الْمُأْسِمِ الْمُ

د . جمال المراكبي ۲. آ

كلمة التحرير : رئيس التحرير الم

باب التفسير : «سورة الملك» الحلقة الأولى

باب السنة : «تُعطِيم الرسول ﷺ»

خطبة الجمعة للشبيخ السديس

المعورا والإستعوال الحلفة التامية

كية المهم المقتاق المسايعة مفاميح مقانسة باللائكة ويقية الكاوقات البالقاسان ا

الإعلام تشيدر الإعلام أقنوة المستون والمحدث قتابة

ماذا بحب الله وماذا يكره: الحلقة الثالثة

التبالوا الصوفية الانتاع (٢) د. محمد محمد شينا ابو سعد

الأمن يوم القرع الأكبر ﴿ (١) ﴿ ﴿ وَمُسَالِحٍ عِبْدُ الْكَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ

اطفال المسلمين: ﴿ ﴿ ٢٠٠٠) ﴿ مِنْ الْمُرْدِينَ اللَّهُ وَالْمُولِ عَبِدُ الرَّحِمِينَ السَّالِ عَبِدُ الرَّحِمِينَ

الإسلام ومجتمع العفة شوقي عبد الصادق استيه القراء عن الإحاديث المحادثين

من القصيص الواهية: (٤٤) الظاهرة التي قادها حمرة وعمر

رضي الله عنه ميا المام ا

تقسيم التوحيد الحلقةالسادسة

عبد الوانف من عبد المانف من المناز

وقفات على طريق طالب العلم الحلقة الثالثة

حديث حديقة بن القمان رضي القمال المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

القتل التي نقع في اخر الزمان القادر تسه الحت

الاحتفال بالولد في ميزان الشريعة

الرزق في القران

المركز العام القاهرة - ٨ شارع قوله - عايدين هاتف: ۲۹۱۵۵۷۳ ـ ۲۵۱۵۴۳

مطابع ؊۩۩ التجارية -قلبوب - مصر

النوريع اللااحلي فروع أنصار السنة المحمدية



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سنديدًا (٧٠) يُصلِّحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

تكلمنا عن وجوب اتباع منهج السلف الصالح، فهو منهج الأمة المجمع عليه قبل وقوع الفرقة والخلاف، فالله سبحانه جعل لنا نبينا أسوة يقتدي به المؤمنون من هذه الأمة فاقتدى به وبسنته وهديه خير قرون هذه الأمة والواجب على من جاء بعدهم أن ينتهج نهجهم ويسير على طريقتهم، ومن ترك ذلك فقد خرج ويمن يُشناقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ﴿وَمَنْ يُشناقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ﴿وَمَنْ يُشناقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين؛ وويتبع غير سبيل المؤمنين؛ وويتبع غير سبيل المؤمنين؛ ويتتبع غير سبيل المؤمنين نولة منا تولى ونصلله ويتتبع غير سبيل المؤمنين أولة منا تولى ونصلله ويتتبع غير سنبيل المؤمنين نولة منا تولى ونصلله

لقد حدرنا النبي عَلَيْكُ من الإختلاف وأمرنا أن نعتصم بسنته وسنة الراشدين من بعده، فقال:

«إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

وإذا كان النبي عَلَيْ قد أسر إلى فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه في مرضه الذي توفي فيه بأنه قد حضر أجله وأنها أول أهله لحوقًا به عَلَيْ، ثم أوصناها بقوله: «فاتقى الله

بقسطرطاعتنا لرسول الله على واتباعنا

لقد حدرنا النبي عَيْكَ من الاختلاف وأمرنا أن

Combi Miles and Miles and

# السالف الفيال (۱) كا بقهم الرئيس الع

واصبري فإني نعم السلف أنا لك». [متفق عليه]. فنحن والله أحسوج إلى هذه الوصيية، بتحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلن والقول والعمل، والصبر على طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه واتباع سنته وهديه، فإنه في وطاعة نبيه واتباع سنته وهديه، فإنه في خير سلف لكل مؤمن مهتد وهو سلف رحمة المته كما جاء في صحيح مسلم: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فحعله لها فرطًا وسلفًا بين يديها، وإذا أراد فحعله أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه». [صحيح الحامع].

وبقدر طاعتنا لرسول الله واتباعنا لهديه يكون نصيبنا من هذه الرحمة، ويتجلى هذا حين يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلاً بهماً وتدنو الشمس من الرؤوس وتشتد الكرب بالناس ويشتد بهم العطش فيجدون رسول الله ويشيقهم بيده شربة لا يظمأون بعدها أبدا، أما من ترك هدي النبي واحدث في دين الله ما ليس منه فترده الملائكة عن الحوض كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي مباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي مباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي محشورون حفاة عراة غرلاً: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوُلُ محشورون حفاة عراة غرلاً: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوُلُ مَحْسُورُون حفاة عراة غرلاً: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوْلُ الْخُلائِق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل، أول ألخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل،

### الهاداد الكسون نصنينا من رحمته الله

نعتصم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده

خدلاف النهسسي تترسسر هسسم إلى الهلالك

وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشيمال، فأقول: يا رب أصبحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَيْتُنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى فَلَمَّا تُوفَيْتُنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى فَلَمَّا تَوْفَيْتُنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى فَلَمَّا شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إنْ تُعَدُّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ فَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾.

فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. [متفق عليه] وهذا لفظ البخاري في كتاب الرقاق باب الحشر.

وفي الحديث الآخر، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقًا. [متفق عليه].

فالبدع التي يحدثها الناس على خلاف منهج الرسول على تجرهم إلى هذا المصير، لأن كل بدعة ضلالة، وكل بدعة في الدين مردودة على من ابتدعها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

ولقد كان سلفنا الصالح أشد الناس اتباعًا لهدي رسول الله على قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

وقال أبن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.

وقال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيى البدع وتموت السنن. [اللالكائي].

وقال عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه ﷺ، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فإنهم على لنفسك ما رضي به القوم النفسهم، فإنهم على

علم وقفوا وببصر نافِر كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون. [أبو داود-كتاب السنة].

والبدع التي يروج لها أعداء السن كثيرة جدّا، حتى لو رأيت الناس اليوم، وقارنت بينهم وبين ما كان عليه سلف الأمة لرأيت البون شاسعًا، والأمة غير الأمة، وشنتان بين أمة في حال عزها وقوتها واجتماعها على الحق، وبين أمة قد نزغ الشيطان بينها فصارت فرقًا وأحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون، تركت سبيل عزها، واتبعت سنن من كان قبلها من الأمم إن شبرًا فشبر وإن ذراعًا فذراع.

وإن مما أحدثه أهل البدع في زمان الضعف والفرقة بدعة الاحتفال بمولد النبي على في الثاني عشر من ربيع الأول متبعين في ذلك هدي النصارى في احتفالهم بعيد الميلاد، والعجيب أن النبي على لم يتفق العلماء على يوم مولده تحديدا، وأنه صلى الله عليه وسلم مات في شهر ربيع الأول، ودخل المدينة بعد الهجرة في شهر ربيع الأول، ولكن أبى المبتدعون إلا أن يخصوا هذا الشهر بالاحتفال بالمولد وزعموا أن النبي على كان يحتفل بالمولد لأنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول عن يوم الاثنين: هذا السنة لصاموا يوم الاثنين ويوم الثنين ويوم الثنين ويوم الثنين ويوم الثنين ويوم الثنين ويوم الثنين ويوم المنه على يصوم المنه ال

ولكن أهل البدع لا يهتمون بالعبادة بقدر ما يهتمون بالبدعة ولهذا فاليوم عندهم بل والشهر كله موسم للطعام والشراب وعرائس الحلوى مما ورثوه عن أسلافهم من العبيديين الذين كانوا يتقربون بسب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر الصحابة، ويغالون في علي وبنيه ويبنون القباب والمشاهد ويرفعون القبور ويطوفون بها ويدعون أهلها من دون الله عز وجل، ومن نصحهم وقال لهم: هذا خلاف السنة نبذوه واتهموه ببغض النبي علي وبغض الصالحين.

فإلى الله المشتكى ممن ترك هدي النبي على وسنة الخلفاء الراشدين من بعده واتبع غير سبيل المؤمنين، ونذكرهم بمقالة الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول على .

وبمقالة إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

ونسأل الله أن يعصمنا الزلل وأن يجعلنا ممن اعتصم بالكتاب والسنة وبهدي سلفنا الصالح، وأن يهدي ضال المسلمين وأن يوحد صفوفهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله أولا وآخرا.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه وسلم تسليمًا كثيرًا.



الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج العاصين بمكره.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فإن العالم الإسلامي اليوم ليمر بظروف عصيبة وخطوب عظيمة، والأمة المسلمة بأسرها شاخصة أبصارها ألمًا وحيرة وذهولا، بل يزداد ألمها حينما ترجع البصر كرات وكرات، ثم ينقلب إليها البصر خاسئًا وهو حسير، فإذا بالضربات تتوالى عليها وتتقاذف كحمم بركانية لا تجد الأمة أمامها ملجأ أو مغارات أو مدُخلا يحميها من الظلم الطاغي والإرهاب الدولي المقنّن، بل إنها تتلقى الضربات تلو الضربات وما من ملب وما من مجيب.

إننا نعيش في زمن بليت قيه أمة الإسلام بتفريق الكلمة، وتصارع الأهواء، وحُجبت بالجهل عن معرفة أحوال عدوها وصنائعه مما جعلها تستسلم للمحتل المجرم الباغي.

وبالأمس القريب وعلى أرض تونس حيث كانت تجرى الاجتماعات التحضيرية لعقد القمة العربية، حيث كانت أجهزة النقل السرية تنقل وقائع الجلسات إلى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وجهات أخرى عديدة مصحوبة بترجمة فورية، وكان لكل هذه الجهات رأيها في عقد القمة من عدمها فهي كانت معنية بالأساس بالتطورات الدائرة داخل أروقة القمة مما استدعى تدخلها في الوقت المناسب لإفشال القمة.

وكانت بعض الدول العربية ومن بينها تونس قد تلقت تقريرًا أمريكيًا عاجلا يؤكد المتابعة المباشرة والدقيقة لأعمال وزراء الخارجية العرب، لذلك فإن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى اتصالات عاجلة خلال الاجتماع الأخير مع عدد من القادة العرب، ثم نقل تقريرًا من الخارجية الأمريكية بشكل عاجل إلى تونس وبعض البلدان العربية الأخرى يتضمن انتقادات لمسار الاجتماع المغلق والمنعقد في تونس.

وقد جاء تقرير الخارجية الأمريكية بعد أن اتفق الوزراء العرب على أن يبدأ مشروع البيان الختامي للقمة بتوجيه تحية تقدير وإكبار للرئيس عرفات على صمود الشبعب الفلسطيني وتصديهم الشجاع للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، وإدانة حائط الفصل العنصري.

وراح البيان يؤكد إدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة شارون.. سفاك ومصاص الدماء، وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها، والعملية الإرهابية التي قامت بها جنود الاحتلال وقتل الشيخ أحمد ياسين في ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٤ وعدد من رفاقه تمثل تجسيدًا لإرهاب الدولة، وتدل على استمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية العدوانية التي تظهر بشكل جلي وواضح أنها لا تعبأ

Control of the second s والإرهاب



17.



بالأمسس القسرت الأمة الماوحزئاوهي تشاهد اغتيال قادة الجهاد الفلسطيني في الفلسطيني في مشهد دموي مشهد دموي

بالمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقد تردد أن السفير الإسرائيلي في واشنطون كان يتابع من داخل مقر الخارجية الأمريكية في واشنطون الوقائع المباشرة للاجتماع المغلق، كما قدم كولن باول احتجاجًا قبله في الحال، وأطلع الرئيس بوش على هذه الصيغة التي كانت ستصدر من قمة تونس ووفقًا للمعلومات الدبلوماسية فإن بوش أصدر أوامره إلى كولن باول بالتحرك سريعًا لإفشال هذا الموقف، وبالفعل جرى إعداد تقرير أمريكي عاجل وسريع وصل إلى عدة عواصم عربية في وقت واحد طالب فيه بإلغاء فقرة إدانة إسرائيل في قضية اغتيال أحمد ياسين وإلغاء كل ما ورد عن فكرة إرهاب الدولة لإسرائيل.

وشملت المذكرة الأمريكية تدخلا سافرًا في كل البنود المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية، وبعد وصول التقرير الأمريكي دارت المناقشات حتى صدرت الأوامر السيادية من الرئيس التونسي لوزير خارجيته بالإعلان عن إلغاء المؤتمر وتأجيله إلى أجل غير

وجهان قبيحان لعملة واحدة

ومع كل ما يقع في ديار المسلمين من نكبات نجد أن البشر جميعًا يشتركون في استدعاء البلاء لهم دون فرق في الانتماء الديني أو العرقي، بَيْدَ أن المسلمين إذا ابتلوا فإنهم يتقلبون في رحمة الله عز وجل إن هم استحضروا أمر الله وحكمته في ذلك الابتلاء فيكون أمرهم كله لهم خير، إن أصابتهم سراء شكروا فكان خيرًا لهم، وإن أصابتهم ضراء صبروا فكان خيرًا لهم ولا يكون ذلك إلا لأمة الإسلام ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ المُسْلِمِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُسْلِمِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُخْوَلُ المُسْلِمِينَ عَالَى الله تعالى المُنْوا وعَملُوا الصَّالحِاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُنْوا وَعَملُوا الصَّالحِاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُنْوا وَعَملُوا الصَّالحِاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُنْعَالِي كَالمُفْتِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨].

جرائم اليهود لاتتوقف

وبالأمس القريب اعتصرت القلوب الما وهي ترى وتشاهد للمرة الثانية خلال أقل من شهر مشهدًا دمويًا مؤسفًا، فبعد اغتيال الشيخ المقعد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وذلك باستهادفه أثناء خروجه من صلاة الفجر، وفجرت جسد الشيخ القعيد وحولته أشلاء متناثرة في منظر بشع لا يعبر إلا عن حقددفين على الإسلام والمسلمين، وما أشبه الليلة بالبارحة فقد تكرر المشهد أكثر بشاعة وجرمًا في عملية وحشية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإرهابي شارون.. عندما سلط صواريخه الثلاثة من طائرة استهدفت قائد حركة حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وثلاثة من مرافقيه في ظل الضعف والهوان الذي أصاب الأمة وقد يتكرر المنظر مرات ومرات وفي كل مرة يكون أكثر بشاعة من سابقه .. والدعم الأمريكي يتحرك على الفور فشارون يشرف بنفسه على تلك العمليات، ورفيقه يتحرك على الفور فشارون يشرف بنفسه على تلك العمليات، ورفيقه

بوش يتابع الموقف عن كثب ويصدر أوامره على الفور بتهنئة شيارون وتغطية العملية على المستوى الدولي ببيان يصدر على الفور من وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن أيادي اليهود القتلة ملوثة بدماء الأنبياء، ولا عجب فجرائمهم عبر تاريخهم الطويل معلومة لأمة الإسلام منذ اللحظة الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حدث في بني قريظة وبنى قينقاع وبنى النضير خير شاهد على ذلك، وما يجري اليوم على أرض فلسطين من قتل واغتيالات ونقض للعهود، لهو دليل دامغ على حقدهم الدفين على أمة الإسلام، قال الله عز وجل: ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾.

المأزق الأمريكي في العراق.. ومذابح الفالوجة

وعلى الطرف الآخر لجناحي الشبر قامت قوات التحالف بقيادة بوش بارتكاب مذابح جماعية تفوق المذابح التى يحاولون محاكمة صدام ونظامه بشانها ... ولكن من يصاكم بوش وأعوانه والملاعب الرياضية في الفالوجة شاهدة بعد أن تصولت لمقابر جماعية لشهداء الفالوجة فقد استشهد أكثر من ٧٠٠ شهيد وجرح ما يزيد على ألف وسبعمائة اكتظت بهم مستشفيات الفالوجة... بعد الحصار الذي فرضته قوات التحالف.

ويمكرون ويمكرالله والله خيرالماكرين

وفي ظل الحصار الدامي الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة أمريكا يكشف تقريرًا أمريكيًا أعدته وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي «الـ سسي. آي. إيه» يرصد ما جرى منذ بدء عملية حصار الفالوجة. حيث أكد التقرير الأمريكي أن الوضع الميداني في العراق معقد للغاية، وأن السبب الرئيس لذلك هو أن قوات التصالف دخلت في مرحلة حرب حقيقية مع عناصس عسكرية مدربة لديها قدرة جيدة على استخادم الأسلحة والإيقاع بالمعدات والجنود الأمريكين.

وقدر التقرير الخسائر البشرية في قوات التحالف في خلال الأيام العشرة الأولى في هذا الشهر بصوالي ٩٨٣ قتيلا وذلك في إحصاء أوّليّ، في حين أن الجنرال كيميت نائب قائد قوات التحالف في العراق قدر العدد بنصو ٧٠ قتيلا فقط، وقال التقرير الأمريكي: إن هذا العدد لا يضم المفقودين أو الرهائن الذين لا تزال القوات الأمريكية تعتبرهم في عداد الأحياء، حيث يصل عدد المفقودين من القوات الأمريكية إلى حوالي ٢٨٠ شخصًا بينما وصل عدد الجرحي من قوات التحالف إلى حوالي ٢٢٠٠ شخص من بينهم ٩٠٠ إصابة خطيرة، ١٠٠ إصابة متوسطة، ٢٠٠ إصابة بسيطة.

وأكد التقرير الأمريكي «أن المقاتلين العراقيين يستخدمون الأسلحة العراقية التي كانت مخبأة، والتي فشلت القوات الأمريكية

إن ايادي اليهود القستلةملوثة بدماءالأنبياء ولاعسب فجرائمهم عبر تاريخهمالطويل معلومة لأمة الإسالاممنيذ اللحظةالأولى لبعشةالنبي صلىاللهعليه

ومعكلم بحساثعلى أرض العسراق وفلسطين فإننا نستبشربذلك خيرا،فكمفي طيات المحن من مِنْح،وكمفي ثناياالتقممن

في العثور عليها لمدة عام كامل.

وفي ضوء ذلك التقرير صدرت الأوامر من البيت الأبيض بضرورة مواجهة كافة العناصر التي تهدد قوات التحالف مع ضرورة أن تنتهي المخابرات الأمريكية في غضون أسبوعين فقط من إعداد خطط الفتنة بين الشيعة والشيعة، وبين السنة والسنة، وبين الشبيعة والسنة وفي ضبوء ذلك تجرى حاليًا الاستعانة بعدد من الخبراء الإسرائيليين للتخطيط في اغتيال القيادات والرموز الفلسطينية لاستخدامها في عمليات الاغتيال المرتقبة ضد رموز الشيعة والسنة، وقد ذاقت قوات التحالف ما لم تذقه من قبل في حرب شوارع واختطافها رهائن من كل الجنسيات مما جعل قوات التحالف تراجع موقفها جيدًا مرة أخرى برغم الضغوط الأمريكية الشديدة عليها لعدم الإنسحاب.

ومع كل ما يحدث على أرض العراق وفلسطين فإننا نستبشر بذلك خبيرًا، فكم في طيات المحن من منح، وكم في ثنايا النَّقَم من نعم، وتلك سنة الله عز وجل الكونية والشرعية، وسبجل التاريخ خير شاهد مما يبعث في نفس المسلم الثقة بالله عز وجل ونصرة دينه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصِئُرُ رُسِلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَّيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد ﴾، والمُوفَق من فقه الدروس وأخذ العبرة من الأحداث، وفهم آثارها وأسرارها وعواقبها، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٍ فاعتبروا يا أولي الأبصار.

فصبراً صبرًا أيها المسلمون المجاهدون في كل بقاع الأرض، وليستيقن الجميع أن ثمة حقيقة واضحة ينبغي ألا تغربَ عن الأذهان مطلقا، وهي أن عاقبة التدافع بين القوى وثمرة الصراع بين الحق والباطل إنما هي للمؤمنين المتَّقين، فليهنأ المسلمون بذلك، ولتقر أعينهم، فالنصر للإسلام وأهله مهما طال الزمان أو قصر، وما علينا إلا الإخلاص والصدق والجد والعمل، ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (\*) بِنَصِرْ اللَّهِ يَنْصِرُ مَنْ يَشْنَاءُ وَهُوَ الْعَزِينُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم:٤، ٥]

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأرض اللهم عن خلفائه الراشدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المسير الأيات الم

قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَصديرٌ ﴿ هكذا مجد الله نفسه: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بيَـدهِ المُلْكُ ﴾ تنزه وتعـالي عن النقائص، وكَبُرتْ بركاته وعمّ خيره، ﴿ الَّذِي بِيندِهِ الْمُلَّكُ ﴾ فهو المالك له، المهيمنُ عليه، القابضُ على ناصيته، المتصرف فيه، وهذه هي الحقيقة الأولى، التي تقررها الآية كما ذكرتُ. وهي حقيقةٌ طالما ذكرها القرآن وكررها: قال تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمِنْ تَشَاءُ وَتُعِنَّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الحُيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ال عمران: ٢٦]. وقبال تعبالي: ﴿ لِلَّهِ مُلُّكُ السنَّمَ وَالأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهِبُ لِمِنْ يَشْنَاءُ إِنَّاتًا وَيَهِبُ لِمِنْ يَشْنَاءُ الذَّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشْنَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ فَسَنَّهُ حَانَ الَّذِي بِيَ اللَّهِ مَا لَكُوتُ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَيْكِ مِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَيْكِ مِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَيْكِ مِ مَلَكُونَ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَّيْكِ مِ مَلَكُونَ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَّيْكِ مِ مَا كُونَ كُلِّ شَنَيْءٍ وَإِلَّيْكِ مِ مَا كُلُونَ مُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

وهي حقيقة، حين تستقر في القلب تحدد له الوجهة والمصير، وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب من غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك،

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدَهِ اللَّلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُياةَ لِيَبْلُوكُمْ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُياةَ لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الَّذِي أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى اللَّهُ مَنْ فَطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ \* الملك: ١-٤

بقلم جا العنطيم بدوي

بينيدىانسورة

سورة مكية، شانها شان السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة، وبيان أصول الدين، وبخاصة: التوحيد، والرسالة، والبعث.

ولقد كان رسول الله عُن يقرؤها كل ليلة، وحث على قراءتها، فقال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية، شيفعت لرجل حتى غُفِرَ له، وهي: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١].

وقد قررت الآية الأولى منها حقيقتين: الأولى:

أن الملك بيد الله وحده، والثانية: أن الله على كل
شيء قدير، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ثم جاءت الآيات التسعُ
والعشرون تؤكد هاتين الحقيقتين وتقررهما
بأساليب مختلفة، وهذا ما يمكن قوله في هذه
المقدمة.

كما تخليه من العبودية والعبادة لغير الملك الواحد.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هذه هي الحقيقة الثابتة: أن الله الذي له ملك السحوات والأرض لا يَعْجَزُ عن شيء ولا يُعجزه شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعجزه شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعجزه شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعجزه مِنْ شَيْءٍ فِي السّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطن ٤٤]، وكما قال بَعالى حكاية عن الجن: ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ تَعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ تعالى حكاية عن الجن: ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ أَعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ نعججز اللّه فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ نعججز اللّه فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ الجن: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ وهو سبحانه: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا إلبروج: ١٦] لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئَتًا أَنْ عَلَوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، وهي حقيقة حين يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٨]، وهي حقيقة حين تستقر في القلب يُطلق تصوره لمشيئة

الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مالوف الحس أو مالوف العقل أو مالوف العقل أو مالوف العقل أو مالوف التعقل أو مألوف الشيال، فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال. والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود

تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة تُطلق حستهم من هذا الإسار، فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا حدود، ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا حدود، ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود، وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود.

وهاتان الحقيقتان تجعلان المسلم دائمًا لا يلتفت إلى غير الله، ولا يتعلق قلبُه بغير الله رجاء ولا خوفًا، فإذا سئل سئل الله، وإذا استعان استعان الله، ليقينه أن الله وحده هو المالك وما سواه مملوك، وأن الله وحده هو القادر وما سواه أعجز عن أن يحقق لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًا، فضلاً عن أن

يكون أقدر على ذلك لغيره، وهذا ما وصبى به النبي في ابن عباس حين قال له: «يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سئالت فاسئل الله، وإذا استعنت فاستعن فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف».

قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالحَّيَاةَ لِيَبِّلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُ وَلَّ الْكُورُ الْفَراده الْغَفُ ورَاده سبحانه بالملك وتصريفه له، وأولُ أثر من آثار من آثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادتُه، فهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وقد مبحانه وتعالى يحيي ويميت، وقد خلق الموت والحياة لغاية عظيمة، وإنما قدّم ذكر الموت لأنّ الموت سابق الحياة، والعدم الموت سابق الوجود، كما قال تعالى: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإنْسَانَ تعالى: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإنْسَانَ

حِينٌ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَنَيْ فًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان:١]، كما قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وحكى اللّه تعالى عن أهل النار، أنهم إذا دخلوها وذاقوا أليم عدابها، ﴿ قَالُوا رَبّنَا أَمَتتُنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى وَأَحْيَتُنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى فَأَحْدِمُ الذي سبق الحياة والوجود، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى وَهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنسنانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنسنانِ عِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسنان: ١]، والمراد بالحياة الأولى هذه التي يحياها كلُّ منا الآن، ثم يموت كلُّ إذا استوفى يحياها كلُّ منا الآن، ثم يموت كلُّ إذا استوفى أجله، فهذه الموتة الثانية، ثم يبعث اللّه أَمِيتُهُ اللّه بالله، فهذه المؤتة الشانية، ثم يبعث اللّه

الموتى، وهذه هي الحياة الثانية. كما أن من أسباب تقديم الموت على الحياة أن يكون الإنسان أكثر ذكرًا للموت، فلا يغفل عما بعده، الإنسان أكثر ذكرًا للموت، فلا يغفل عما بعده، كما قال على: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت». [حسن صحيح، رواه الترمذي (٢/٢٤٠٩ و٢/٣٧٩ وابن ماجه (٢/١٤٢٢/٤٢٨)، والنسائي (٤/٤)].

وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ بيانٌ لحكمة خَلْق الخلق، وخلق الموت والحياة، وقد تكرّر ذكر هذه الغاية في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، هذا واحدٌ منها، والثاني في سورة الكهف، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمُ أَجُسَنُ عَمَلاً ﴾ [العهف: ٧]، والثالث في قوله تعالى تعالى في سورة هود: ﴿وَهُو الَّذِي خَلَقَ تَعَالَى في سورة هود: ﴿وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّصَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّام وَكَانَ

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبِالُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود:٧]، ولم يقل سبحانه ليبلوكم أيكم أكثر عملاً، وإنما قال: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ عمَلاً ﴾ حتى يهتم المسلم بتحسين

عمله لا بكثرته، فركعتان يُستبغُ

وضوءهما، ويُحْسِنُ قراءتهما، ويطمئن في ركوعهما وسجودهما، خيرٌ من ألف ركعة بخلاف ذلك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: لا يكون العمل مقبولاً حتى يكون خالصنا وصوابًا، فإن كان خالصنا وليس صوابًا، أو صوابًا وليس بخالص، لم يُقْبَل حتى يكون خالصنا وصوابًا، قالوا: يا أبا علي، فحما الخالص وما الصواب قال: يا أبا الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب قال: وافق هدي رسول الله في فهما شرطان أساسيان في قبول العمل الصالح من المؤمن، الأول: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لرسول الله في العبادة، الله في العبادة، وتوحيد الله في العبادة، وتوحيد الرسول في قبول العمل المتابعة لرسول وتوحيد الرسول

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ ﴾ [البينة:٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقُدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْدَرُكْتَ لَيَحْبَطُنُ عَدِمَلُكَ وَلَتَكُونَنُ مِنَ الخَـاسِـرِينَ (٦٥) بِلِ اللَّهُ فَـاعْـبُـدُ وَكُنْ مِنَ الشَّسَاكِسرينَ ﴾ [الزمس:٦٦، ٦٦]، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلُ استشهد، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يُقال جريء. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعملت العلم وعلمته وقرأت فسيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو رَقِارِئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب

النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقى في النار».

على وجسهسه حستى ألقى في

فالإخلاص الإخلاص عباد الله، وإياكم والرياء، وعليكم بالسنة وإياكم ومحدثات الأمور، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّهُ فَاتَبِعُونِي ﴾ [العمران: ٢]، وقال: ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتُدُونَ ﴾، قال النبي ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو دد».

قال العلماء: يندغي لكل من هم بعمل أن

THE STATE OF THE S

يسال نفسه سؤالين: لم وكيف فإن كان الجواب؛ لله، وعلى طريقة رسول الله، فليتوكل على الله، وإنْ كان الجواب؛ لغير الله، وعلى غير طريقة رسول الله، فلير نفسه من عناء عمل لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذا لو كان أحد الجوابين مخالفًا والآخر موافقًا، لأنه لا بد من تحقق الجوابين مخالفًا الصحيحين: لله، وعلى طريقة رسول الله

«وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾
أي هو العزيز العظيم، المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفورٌ لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وضالف أمره، وإن كان تعالى عزيزًا فهو مع ذلك يغفر ويرحم، ويصفح ويتجاوز» ونسير ابن كثير ٢٩٦٤]، لأنه سبحانه رحيم بعباده، لا يعنتهم، ولا يحب أن يعذبهم، إنما يريدُ لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يريدُ لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم، وأن يحقوا تكريم الله لهم، فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة، والعون الكبير، والسماحة الواسعة، والعفو عن كثير.

وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧].

قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَنَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَطِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَطَرُ مَلْ تَرَى مِنْ فُطُور (٣) ثُمَّ فَحَارُجِع الْبَحَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور (٣) ثُمَّ

ارْجع الْبَصَر كَرَّتَيْنِ
بِيْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
خَاسِبًا وَهُو حَسِيرٌ
(٤) وَلَقَصَدْ زَيْنًا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا
ابعض آثار
ابعض آثار
قدرته وتصرقه في
ملكه: ﴿الَّذِي خَلَقَ

﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ ﴾ فليس فيه خلل ولا نقص ولا اضطراب، ﴿ فَارْجِعِ الْبَصِرَ ﴾ مرة بعد مرة ﴿ هَلْ تَرَى ﴾ في خلق الرحمن ﴿ مِنْ فُطُورِ ﴾ أي شيقوق وخلل، ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصِرَ كَرَّنَيْنِ ﴾ فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه، فاعد النظر ثم أعده، فالنتيجة واحدة، وهي فأعد النظر ثم أعده، فالنتيجة واحدة، وهي ﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصِرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أي كليل متعب، وقد انقطع من الإعياء من أي كليل متعب، وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصتًا، لأن السماء حُشرة التكرر ولا يرى نقصتًا، لأن السماء ﴿ صُنْعَ اللّهِ الّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل:٨٨]،

تليها. الحديث.

وخَلْقَ ﴿ النَّذِي النَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَنَيْءِ أَحْسَنَ كُلُّ شَنَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة:٧].

وللحديث بقية بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحصد لله رب الله رب العالمان.



# تعقیم الرسول عیال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لا تطرُونِي كَما الله عنه يقول: «لا تطرُونِي كَما أَطرَتِ النَّصارى ابْنَ مَرْيَم فَإِنَّمَا أَنَا عَبَادُهُ فَقُولُوا عُبُدُ الله ورُسُولُهُ»

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب «واذكر في الكتاب مريم» برقم (٣٤٤٥) وفي كتاب الحدود مطولا باب «رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» (١٨٣٠) كما أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٥٤)، أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٩٤)، وكذلك أخرجه الدارمي في السنن في كتاب الرقاق باب في «قول النبي تي «لا تطروني». برقم (٢٧٨٤).

### راوي الحديث

هو امسيس المؤمنين أبو حفص عسس بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرى بن رياح، وأمه حنتمة بنت هاشيم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم.

ولِي المسلافة بعد أبي بكر الصديق،



واستمرت خلافته عشر سنين وستة أشهر، قتل لشلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة، ودفن إلى جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

### شرحالحديث

قـوله ﷺ: «لا تطروني»:قال في النهاية الإطراء مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، جاء في لسان العرب: أطرى الرجل: أحسن الثناء عليه، وأطرى فلان فلانا إذا مدحه بما ليس فيه.

والمقصود أنه على أمنه عن الكذب في مدحه برفعه فوق منزلته، كما فعلت النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام.

وأما رسولنا على فقد بين الله عز وجل أنه بشر، وأنه رسول مثل الرسل قبله؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْنَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ وَمَا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [الكهف: ١١]، وقال سيحانه: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلا رُسُولُ قَدْ حُلَتْ مِنْ قَبّلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [ال عمران: ١٤٤].

ولقد كان أصحاب رسول الله على والتابعون وتابعوهم بإحسان يعظمون رسول الله على ويوقرونه ويعزرونه كما أمرهم الله عز وجل في كستابه وكسما بين لهم رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يأتون من ذلك كله الحق لا

يجاوزونه؛ فلا يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها ولم يجعلوه شريكا لله يتصرف في ملك الله، ولا نسبوا إليه ما ليس بصحيح من أمور اعتقادية كأن يكون خلق من نور، أو أن الله خلق الخلق من أجله، أو ما شابه ذلك من الكذب والباطل الذي درج عليه المبتدعة وأهل الأهواء قديما وتابعهم عليه مبتدعة زماننا حديثا.

وانظر رحمني الله وإياك إلى ما رواه الترمذي في الشمائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أقرب الناس إليه . يصفه بالأوصاف البشرية التي تفوق كل البشر، ومع ذلك لا تخرجه عن كونه بشرًا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: «كان رسول الله عليه أجود الناس صدرًا وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رأه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعثة؛ لم أر قبله ولا بعده مثله».

وأما قوله على: «فإنما أنا عبدهُ» وفي رواية: «عبد» أي عبد الله، فهو عند لله مخلوق لله لا يرتفع عن منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى، والله عن وجل وصفه بوصف العبودية في أشرف الأحوال، فقال: ﴿ الحُمُّدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ [الكهف: ١]، وقال سبحانه: ﴿سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الصّرام إِلَى الْمُسْجِدِ الأَقْصَلَى ﴾ [الإسراء: ١]، وقوله: ﴿ فَقُولُوا عبد الله ورسوله ﴾، أمرنا على أن نصفه بهذين الوصفين وصف العبودية لله، ووصف الرسالة، فهما أعظم وصف يوصف به المخلوق أن يكون عبدًا لله تعالى وهذا أشرف مقام للمخلوق مع خالقه، ثم وصف الرسالة الذي يتميز به عن عامة البشس، فإنه يعنى إ أنه يوحى إليه من ربه فلذلك أمره ربه سبحانه أن يقول ذلك لأمته وللناس جميعًا أنه جمع الله تعالى له بين الوصيفين، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنُّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ [الكهف: ١١٠]، أي معلنا توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به فإن كان هو على عبدًا لله يوحى إليه الله بشرعه فإن الله واحد لا شريك له لا في الخلق ولا في الأمر، فينبغي أن يعظم ويحب ويؤله، إنما يكون الحب والتعظيم لمن أمر الله بحبه وتعظيمه وهو عبده ورسوله محمد الله والصالحون من عباده، وهناك فرق عظيم بين الحب والعبادة التي

يشرك فيها المبطلون بربهم رسوله أو أولياءه من رفع بعضهم فوق منزلته التي أنزله الله تعالى وصرف كثير من العبادات لغير الله تعالى سواء لرسوله أو لأوليائهم الذين يتخذونهم أندادًا من دون الله.

فحقوق الرسول الله التي تقتضي منا القيام بها هي:

ا يَ الإيمان به عَلَيْ: قال تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨].

وقال هو عند امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به الهيمان به الله وللتصديق بنبوته ورسالته، وأن كل ما جاء به وما أخبر به فهو

٧ ـ محبته الله قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاقُكُمْ وَ وَأَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَاقُكُمْ وَ اَمْوَالُ وَابْنَاقُكُمْ وَ اَبْنَادُهَا وَمَسَاكِنَ الْقَدَرُ قُدُمُ وَ اَلْقَا وَمَسَاكِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَنَديلِهِ فَتَرَبُّصنُوا حَتّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وقال الله الموانده والناس أجمعين».

٣ طاعته عنه الله والله والله والله والأبين ويا أيها الذين امنوا الله والله والله والله والميعوا الراسول ولا تبطو المعمالكم والمتعالى: ﴿ مَنْ يُطعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ [النساء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا اتّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشير: ٧]، وقال عنه المرتكم به فائتها أستطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه».

أن متابعته على الدين الله ومخالفته وعملا وقولا واجبة، بل هي الدين كله، ومخالفته في ذلك هي الخروج من الدين كله، قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبِبُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي وَقَالَ يَعْالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبِبُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [ال عمران: ٣١].

### ومن مظاهر هذه التابعة

(أ) أن لا يبتدع المسلم بدعة، وألا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما كان هذا المبتدع.

(ب) رد كل قول لقوله، وترك كل تشريع لشرعه، والإعراض عن كل ما خالف هديه في الاعتقاد

والقول والعمل.

(جـ) التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على السواء.

ه ـ الاقتداء به يَا : قال الله تعالى: ﴿ لَقُدْ كَانَ اللَّهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُونَ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول:
«القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة،
وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: «إن
اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في
خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة، وانظروا أن
يكون عملكم إن كان اجتهادًا واقتصادًا أن يكون
على منهج الأنبياء وسنتهم».

النبي النبي المعناه تعظيمه وإجلاله والإكبار من شانه ورفع قدره حتى لا يدانيه أحد من الناس وهذا واجب المسلم، وضد ذلك هو الاستخفاف به وهو كفر وخروج من ملة الإسلام. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُسِسَلَّمًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوتَوَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلاً ﴾ وتُعزَّرُوهُ وتُوتَوَقِّرُوهُ وتُستبِحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلاً ﴾ وتُعزَّرُوهُ وتُستبِحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلاً ﴾ والفتح: ٨، ٩].

فالتعزير النصرة والتأييد، والتوقير الإجلال والتعظيم.

### ومن مظاهر توقيره

(أ) ما أرشد الله إليه في كتابه بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيُّهَا النَّدِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١]، أي لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا.

(ب) وما أرشد الله إليه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّدِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضُ أَنْ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضُ أَنْ تَحْبُولَ الله بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضُ أَنْ تَحْبُولَ تَحْبُولَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]. فرفع الصوت عنده يدل على عدم توقيره وعدم فرفع الصوت عنده يدل على عدم توقيره وعدم الأدب معه، وكذلك الجهر بالقول له إذا خاطبوه وكلموه.

(جـ) عـدم ندائه باسـمـه العلم «يا مـحـمـد» وإرشادهم أن يدعوه بلقب الرسالة والنبوة قال تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِيكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور:٦٣].

٧ ـ تعظیم شانه: أي احترام كل ما له تعلق به، كاسمه وحديثه وسنته وشريعته وأل بيته وصحابته وأفراد أمته، إذ كل ذلك داخل تحت

حرمات الله تعالى والله يقول: ﴿وَمَنْ يُعَظَّمْ حَرُمَاتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ ﴾ [الحج: ٣٠]. ولقد بلغ الصحابة والتابعون وتابعوهم في ذلك مبلغا عظيما.

(1) التصديق بنبوته والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه.

(ب) شدة المحبة له ولآل بيته وجميع أصحابه.

(ج) إبلاغ رسالته بعده ونشر دعوته وإقامة شريعته وإعراز أهل ملته، وإذلال أهل بغضه وعداوته من الكائدين لدينه ولأمته وملته.

(٩) محبة آل بيته وصحابته: إذ محبة آل بيته ومحبة أصحابه من محبته، وما دامت محبته واجبة فمحبة فمحبة ما يحب واجبة أيضا ويكفي في ذلك بعض الأحاديث التي وردت عنه على ومنها: «الله الله في أهل بيتي» وقوله عنه عنه الله في أحد ما جاء عنه عنه الله الله الله الله الله في أحد ما جاء عنه الله الله الله الله الله الله في أحد ما جاء عنه الله الله الله الله في أحد ما جاء عنه الله الله الله الله الله الله الله في أحد كان الصحابة نعم من يعمل بذلك وينفذه.

وقال عنده ولم يك المالي المالي عنده ولم يصل علي وقال المالي «وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

وأخيرًا فاين المدعون لمحبته المحتفلون بيوم مولده من هذه الحقوق العشرة؟ إنهم أبعد الناس عن ذلك ولا سيما اتباعه والعمل بسنته، والنصح له وطاعته. وما أيسر الكلام والادعاء، وما أصعب العمل والمتابعة.

نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد الجسميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

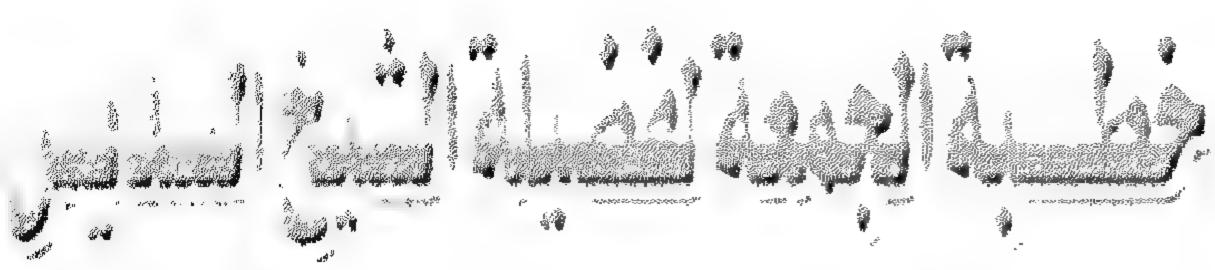

## 

الحمد لله والصالاة والسلام على رسول الله.

فإن هذه الخطبة الجامعة، القاها فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب بيت الله الحرام بمكة المكرمة يوم الجمعة ١٩ صفر ١٤٢٥ مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان بمصر.

وقد بين فيها . حفظه الله . سبل خروج الأمة من ازمتها، ووسائل تحصيل نصر الله تعالى، مجيبا بذلك عن التساؤلات التي تختلج في صدور الغيورين من أهل الإسلام.

وجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر عامة؛ ولسان دعوتها مجلة التوحيد خاصة إذ تقدم الخطبة لقراء المجلة؛ لا تنسى في هذا المقام تقديم الشكر والامتنان لرجال الأمن في مدينة العاشر من رمضان الذين كانوا على أعلى مستوى من المسئولية والكفاءة والنظام لتسهيل أداء الوفود الحاشدة لفريضة الجمعة وسماع خطبة ضيف مصر المباركة، كما تشكر القائمين على مسجد التوحيد بالمدينة لما قاموا به من اعمال ولما بذلوه من جهود، كما نخص بالشكر فضيلة الدكتور سيد عبد الحليم - حفظه الله - الذي كان سببا في وفود فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس ضيفا على أهل مصر آكثر من مرة ونسال الله تعالى المزيد من فضله، وإلى الخطبة حياكم الله.

أيها المسلمون: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيّبْنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَن اتّقُوا اللّهَ ﴿ .

معاشر المسلمين: لقد بعث الله نبيه محمدًا بالهدى ودين الحق فبلغ علية الصلاة والسلام رسالة ربه، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، ثم حمل لواء الدعوة بعده عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، فجاهدوا في الله حق جهاده ودعوا إلى دين الله تبارك وتعالى وانطلقت حضارة الإسلام ورفرفت رايتها على جميع أقطار المعمورة، كل ذلك بفضل الله عز وجل ثم بجهاد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنه بعد القرون الأولى المفضلة دبت في الأمة المحن، وكثرت فيها الفتن، واتبعت الأهواء، وأعرض كثير من الناس

عن نور الوحيين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على وتمضي الأيام والسنوات والقرون، وترسو سفينة هذه الأمة على شاطئ واقعنا المعاصر وعالمنا الحاضر، وقد آل أمر هذه الأمة إلى ما يراه الغيورون ضعفًا من داخلها وتحديات من خارجها، وتساءل المحبون الغيورون عن سبل النجاة وعن طريق الخلاص.

إن ذلك كله مرهون بتمسك الأمة بما تمسك به الأوائل، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إن هناك أمورًا متعددة تمثل زمام الأمر وطوق النجاة لهذه الأمة في الخروج من مأزقها وأزماتها، ومجنها ونكباتها.

أولا: التوحيد الحالص سيبانصر الأمة

أول هذه القضايا وأساسها وأصلها وأهمها وأعظمها توحيد رب العالمين والقيام بعبودية الله عرُّ وجل التي هي سر وجودنا في هذه الحياة، يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خُلَقْتُ الْجَنُّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾.

فسواعسجسبا كسيف يعسمي الإله

ام كـــيف يجــده الجــاد

التوحيد حق الله على العبيد، فالخلق لله والأمر لله: ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ الواحِدُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، ﴿ أَزَرْبَابُ مُتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾، ﴿ أَزْرْبَابُ مُتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾،

إن الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وطاعته والاستقامة على شرعه وتقواه حق تقاته سبيل الخلاص.

ثانيا ، تقوى الله والإيمان بربوبيته

الإيمان بربوبية الله عز وجل وتحقيق التقوى كما شرع الله سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُولُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ
مُسلّمُونَ ﴿ وَلاَ يَمُولُوا اللّهُ وَقَلْ النّهُ وَقَلْ النّهِ وَلاَ تَمُولُوا وَانْقُوا البركات وترتفع الذنوب والآفات: ﴿ وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ النّقُرَى آمَنُوا وَاتّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِن السّمَاءِ وَالأَوْصِ ... ﴾.

ثالثا العناية بالقرآن

العناية بالقرآن الكريم والتمسك بكتاب الله عز وجل فيه الهداية، والتي هي أقوم من كل أمر من أمور الحياة: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴿ مِنَ كُلُ أَمْرُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن الثَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ السَّلاَم ، ينبغي أن تستقيم أمورنا وتتشبع نفوسنا بكتاب الله حفظًا وتدبرًا وعَملاً وسلوكًا وفكرًا،

Antidos [ ] Haddilla la carried Call : [21]

التمسك بالسنة، سنة الحبيب رسول الله على القد كان لكم في رسول الله الله أسنوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتكر الله كثيرا الله عز الله أسنوة حسنة لمن كان يرجو الله والله والما وسلم القائل: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي». قيل: ومن يابي يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي».

إن حفظ الدين مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء ولا يمكن أن تنصر هذه الأمة إلا بتمسكها بالكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿، ويقول هَ ، من عملاً عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». إن نصرة السنة والعناية بها تاج على رءوس أهل الإسلام، كل منا يحب الله عز وجل ويحب رسوله هُ ، ومقتضى هذا أتباع كتاب الله وأمر رسول الله هُ ، ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ وَلهذا فَإِن الأَمة حَمعاء مطالبة بنصرة سنة رسول الله هُ اتباعًا والترامًا وبعدًا عن المحدثات

المعلى المالة ا





المعالية ال

والمخالفات.

خامسا الديام الدالام

ومما يكون سببًا في خُروج الأمة من أزماتها ونكباتها العلم النافع: وقل ربّ زدني علمًا ، وتكباتها العلم النافع: وقل ربّ زدني علمًا ، يرْفع اللّهُ الدّبينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالدّبينَ أُوتُوا الْعلْمَ دُرَجَاتَ ،

سادسا: اتباع العلم بالعمل

إِتباع العلم بالعُملُ لقوله تعالى: .. وَالْعُصْرُرِ (١) إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسنْر (٢) إِلاَ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّرِ ، والعمل الصالح يبدأ بتوحيد الله عز وجل والمحافظة على هذه الصلوات الخمس والعناية باركان الدين والحذر كل الحذر مما حرم الإسلام، فالمسلم حريص كل الحرص على ان يعمل الصالحات في هذه الحياة: ﴿ مَنْ عَملَ الْ يَعْملُ الصالحات في هذه الحياة: ﴿ مَنْ عَملَ مَا الحَيْرَةُ مُنْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلُنُحْبِينَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا حَيَاةً طَيَّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا مِنْ الْمُنْ الْمَا الْمُالِدُ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ

سابعا التخلق بالاخلاق الحسنة والشمائل النبيلة

يقبول الله عن وجل في حق رسوله الله عن وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم و وعلى كل مسلم أن يحفظ لإخوانه في ألدين أموالهم وأعراضهم وأن يكف عن أذاهم وأن يسلم قلبه لله عز وجل، وأن يُسلّم قلبه لعباد الله وإخوانه في الله تبارك وتعالى.

ذكر الصافط ابن كثير: أن رجلاً ذكر رجلاً بسوء عند أحد الصالحين فقال له: أغزوت الروم. قال: لا. قال: أغزوت القرس؟ قال: لا. قال: أغزوت القرس الترك؟ قال: لا. قال: أيسلم منك الروم والقرس والترك ولا يسلم منك أخوك.

فنحن بحاجة ماسة إلى أن تُسلم قلوبنا وأن تتبوحد صفوفنا على أعدائنا وأن نكون أمة واحدة كما أراد الله عز وجل.

ثامنا جمع الكلمة والحذر من الفرقة

وذلك بتحقيق أخوة الإسلام والعناية بجمع كلمة المسلمين، والحذر من التفرقة والاختلاف: فاعتصبموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والأخروا نعمة الله عليكم إلا كُنتُم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إلا كُنتُم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ..

فلماذا الخلاف؟ والرب واحد والنبي الخاتم واحد، والقبلة واحدة، فينبغي على المسلمين أن

يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من الخلافات التي تمزق صفوفهم وتثير العدو ضدهم.

il med et lieute de la lieute de la lieute de la lieute la lieute

فكلُ له حق في هذه الشريعة، فينبغي أن يُعتنى بترتبيهم تربية إسلامية صحيحة انطلاقًا من قول الحق تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُستَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالصَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةً غِلاَظُ شبدادٌ لا يَعْصنُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ...

عاشرا التعقيالله عروجل وللمعاود

فهو سبحانه ناصر دينه ومعز الله والماء مهما طال الزمان او قصر، ومهما احلولكت الظلمات فالفجر قادم بإذن الله والمستقبل للإسلام وأهله، مهما سعت الصهيونية العالمية للوقيعة بين أهل الإسلام، وعَد الله الدين آمنوا منكم وعسملوا الإسلام، وعَد الله الدين آمنوا منكم وعسملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حما استخلف الدين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكن بعد حوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن حفر بعد ذلك فأوليك هم الفاسيقون ...

دينيا وامتنا وسط

إنه مما ينبغي أن يلترم به المسلم منهج الموسطية في هذا الدين، يقول الله تعالى: وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمّة وسط لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهِيدًا ، فلا غلو في دين الله، ولا جفاء، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، إن كل مسلم يؤرقه ما آل إليه أمر أمة الإسلام في فلسطين والعراق وفي أجزاء كثيرة من الأمة، لكن في فلسطين والعراق وفي أجزاء كثيرة من الأمة، لكن ينبغي أن يكون واثقًا بنصر الله، يقول الله تعالى: وكان حَقًا عَلَيْنَا نَصِنْ المُؤْمِنِينَ ، ، يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا اللّه يَنْصَرُ كُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ . .

وينبغي أن تتوحد كافة الجهود وكل القنوات في خدمة دين الله عز وجل؛ الولاة والعلماء والزعماء والقادة والدعاة والمصلحون والإعلاميون ورجال التربية والتعليم، وحملة الأقلام والفكر والثقافة، كل أولئك يسيرون في سفينة واحدة هي سفينة هذه الأمة، أمة محمد وكل خرق في السفينة الأمة، أمة محمد وكل خرق في السفينة سيغرقها ولا شك، فعلينا أن نتعاون جميعًا: وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

ightennials also jud

بُعث يَا ليتمم مكارم الأخلاق، وإننا ولله الحمد والمنة نجد في طول البلاد وعرضها وفي عالمنا الإسلامي كله، نجد هذا الضير موجودًا، ونجد في هذه الأمة المباركة الحرص على الإسلام وأهله، وكل

ذلك ولله الحمد والمنة، ليس بغريب على هذه الأمة، فأمة الإسلام أمة معطاءة، تقف أمام التحديات، فإن فيها والحمد لله من يجدد لها دينها، فعلينا الجد والعمل، وعلى الله سبحانه وتعالى التوفيق، والسداد والنصر والتمكين: ﴿وَالنَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُسْنِينَ ﴾.

والمسلمون في كل مكان يتعرضون لحمالات إعلامية مغرضة، فالوقوف أمام هذه المعارك يكون بصدق انتمائنا لهذا الإسلام، وبتطبيق إسلامنا تطبيقًا صحيحًا على كتاب الله وعلى سنة رسوله يُق مداعين للخير والسلام والوئام، ليس للمسلمين فقط بل للإنسانية جميعًا؛ لأن رسالة الإسلام رسالة فقط بل للإنسانية جميعًا؛ لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، ونحن مطالبون أن نكون بحسن أخلاقنا ونبل شيمنا محققين ذلك إلى خلق إسلامي عظيم، نحب المخير للناس، ونرد الشر والفتن عن العباد والبلاد، هذا هو منهج المسلم.

ولقد رأينا ولله الحمد والمنة في إخواننا في مصر الإسلام ومصر الإيمان هذه الهمة العالية وهذه العاطفة المجبولة على حب الإسلام وأهله وبلاد الحرمين وأهلها.

ثم الدعاء الدعاء... ينبغي أن نتسلح جميعًا بسلاح الدعاء.

قَالَ الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُونِي أَسْتَكْبِرُونَ عَنْ الْدِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدَّخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ فَإِذَا عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ سَنَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَّيُؤُمْنُوا بِي الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَّيُؤُمْنُوا بِي لَعَلُّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَّيُؤُمْنُوا بِي لَعَلُّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَّيُؤُمْنُوا بِي لَعَلُّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَالْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَّيُؤُمْنُوا بِي لَعَلُّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَالْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَيْؤُمْنُوا بِي لَعَلُهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَالْيَسْتَجِيبُوا لَي وَلَيْؤُمْنُوا بِي

أصلح الله الحال والمآل، ووفق الجميع لما فيه الخير في الدارين والسعادة في الحياتين وحفظ أمة الإسلام من شرور الفتن والمجن، إنه جواد كريم.



## المناز ال

### المستوى الأول:

- أن لا يزيد سن المتسابق عن ٣٠ عاما.
- حفظ أربعة أجراء من أول القرآن إلى نهاية الجرء الرايع.
  - تنفسير الربع الأول والثاني من أول سورة النساء.
- حفظ الأحساديث من ١٠١ إلى ٢٠٠ من صحبيح البخاري من (كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحبيح للأحاديث الجامع الصحبيح للزبيدي).
- الاستماع إلى شريط «وقعة محاسبة» للشيخ صفوت نور الدين. رحمه الله.

### المستوى المثاني:

- أن لا يزيد سن المتسابق عن ١٨ عاما.
  - حفظ جزئي تبارك وعم.
    - تفسير سورة الملك.
- حفظ الأحساديث من ١٥١ إلى ١٠٠ من (كستسام مختصر صحيح مسلم للمنذري).
- الاستهاع إلى شريط «دور المسجد في تربيا الفرد والأسرة».

التسجَّل الأسماء وتسدد الاشتراكات في كل فرع ثم تورد بمعرفة مندوب الفرع إلى إدارة شئون القرآن بالمركز العام، أو مُجُمع التوحيد ببلبيس.

■قيمة الاشتراك ١٥ جنيه للمستوى الأول، ١٠ جنيه للمستوى الثاني.

📓 آخرموعد لقبول الطلبات يوم السيت ٢١ / ٢ / ٢٠٠٢م

موعد الامتحان يوم الثلاثاء ٢١ / ٨ / ٢٠٠٢م بمسجد بلبيس ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا.

## الخيم الربيعي الثابن عشر الجمعية إجباء التراث الإسلامي بالكويث يعتتم فعاليته

# 

اختتمت جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت مخيمها الربيعي الثامن عشر والذي انعقد تحت عنوان: المنهج السلقي سبيل النجاة من الفتن، وقد تشرفت الجمعية باستضافة كوكبة من المشايخ والعلماء.

وفي بداية حفل الافتتاح القى الشيخ/طارق العيسى – رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي – كلمة بهذه المناسبة – بعد أن رحب بالشيوخ الافاضل، والحضور أوضح فيها: أن الإسلام اليوم يواجه حرباً ضروساً، مما يستوجب أن تضع الأمة الإسلامية شعوباً وحكاماً الخطط الكفيلة بمواجهتها.

• بعد ذلك بدأت أولى محاضرات المخيم والتي كانت بعنوان: (منهجية السلف في تلقي العلم)، حيث تحدث في بدايتها الشيخ/د. جمال المراكبي − رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر − حول (الأصول العامة التي تلقى منها السلف هذا العلم)

و أكد د. المراكبي أنه يجب على كل مسلم عاقل التباع منهج السلف في العقيدة والسلوك لأن الأمة الإسلامية مرت بمرحلتين: أولها مرحلة الاجتماع على الإيمان قبل أن تظهر المقالات المنحرفة والفرق الضالة.

والمرحلة الثانية: مرحلة الاختلاف في الدين والتنازع واتباع الأهواء المضلة، وظهور مقالات الخوارج والمرجئة والقدرية وغيرها من المقالات الفاسدة التي لم يقل بها أحد من السلف الصالح. بل أنكروها وردوها.

و بعد ذلك تحدث الشيخ حسين العوايشة (الأردن) حول فضل العلم والعلماء، فقال: إذا تأملنا قوله على: (العلماء ورثة الأنبياء)، نجد أن وراثة الأنبياء لا تحد بحدود، ولا تقيد بقيود، وليست محصورة في جنس أو لون، أو عرق، ولا في أي اعتبار من الاعتبارات، فهذا الحديث بطاقة مفتوحة الكل مخلص وصادق ليكون من ورثة النبي على.

ونحن نسير في خطواتنا لا بد أن نقدم النقل على العقل والهوى.

وضمن فعاليات المخيم في يومه الثاني ألقى الشيخ د. عبدالسلام بن برجس العبدالكريم الأستاذ في المعهد العالي للقضاء في المعلكة العربية السعودية محاضرة بعنوان «أصول المخالفين لمنهج السلف». أكد فيها أن أصول المخالفين لأهل السنة والجماعة هشة لأنها لا تعتمد على وحي من الله عز وجل، وإنما تعتمد على خيال وأوهام ولذلك لا

### الكويت - علاء اللابن مصطفى

تطمئن إليها قلوب أهل الإيمان.

وذكر الشيخ أن المضالفين خدم لإبليس،

وإبليس لا يريد للأمة أن تجتمع.

ه من جانبه، تحدث الدكتور وليد الربيع الأستاذ في كلية الشريعة - جامعة الكويت فألقى الضوء على بعض مصادر التلقى عند المناهج المخالفة لمنهج

أهل السنة والجماعة.

وأكد أن كل فريق قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه «عقليات»، أو بما يتأوله بذوقه وهواه الذي يسميه «ذوقيات»، أو بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه، ويقول: إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج، وإما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذبا وضعيفا كما يدعيه الروافض من النص والآيات، وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحستج من القرآن بما يتأوله على غير تأوله، ويجعل ذلك حجة لا عمدة، وعمدته في الباطن على رأيه.

في التسوم النسالث للمنصدث الدكستسور عبدالرزاق البدر الأستاذ بكلية الشريعة بالمدينة المنورة حسول الأمن من الفتن، وأن منهج السلف

الصالح هو سبيل تحقيق هذا الأمن.

وقال د. العباد إن الأمن منة ربانية ومنحة الهية؛ فالمسلم يعلم أن الأمن عند الله تعالى فالا يطلب إلا منه، ولذلك يسبعى المسلم لتحصيل الأمن بالوسائل الشرعية، وعجبا لمن يظن أن تحكيم الدين هو سبب القلق والاضطراب في الأرض.

أنم تحدث بعد ذلك الدكتور عادل المطيرات الأستاد في كلية الشريعة جامعة الكويت حول الموضوع نفسه مؤكداً أن أعظم وسيلة للمحافظة على أمن البلاد والمحافظة على هويتها الشرعية، وحفظها من البلاء والهلاك أداء الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي سياح الأمة الذي يحفظها من كل سوء بإذنه سبحانه.

وفي حُتَام المُحْيم، وفي مُحاضرة بعنوان «الفكر الخارجي المعاصير، مظاهره ومنفاسيده» تحدث فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان عن إثارة الفتن والقيام بأعمال التخريب، فأشار إلى أن هذا العمل لا يقره الشرع ولا يقبله العقل.

وأكد أن من يقوم بأعمال التخريب وزعزعة أمن البلاد يتسبب في أضرار كبيرة للمسلمين.

## در البحارين صحيح الأحاديث القصار

إعالمالا/عالي حاليا

٣١- «إِنَّ الْعَبْدُ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنْ فيها، يَزَلُّ بِها في النَّار، أبعدَ ما بيّنَ [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٣١٣- «لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ واحدِ مَرَّتَيْنِ». [متفق عليه من ٣٦- «أنَّ النبيَّ عَلِيهُ كان يُحدِّثُ حديثًا، لَو عَدَّه العادُّ لأَحْصنَاهُ». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

[متفق عليه من حديث عائشة]

٢٤- «أَخْنَعُ(١) الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَملاك».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٦٥- «ستمُّوا باستُمي ولا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِي». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٣٦- «العائد في هيئتِهِ كالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ».

[متفق عليه من حديث ابن عباس]

٦٧- «تُنْكَحُ الْمَرَّأَةُ لأَرْبَع: لِمِالِها ولحسَبِها وجَمَالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تريت يداك». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٨٦- «يَكْبَرُ ابنُ آدَمَ ويَكْبَرُ مَعَهُ اثْنتانِ: حُبُّ المَالِ وطُولُ العُصْرِ».

[متفق عليه من حديث أنس]

٣٩- «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حتى يأتيَ يَوْمَ القِيَامَةِ ليس في وَجْهِهِ مُرْعَةً (٢) لحم». [متفق عليه من حديث ابن عمر]

٠٧- «اليَدُّ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّقُلَى، فالْيَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةَ، والسُّقْلَى هِيَ الستّائلَةُ». [متفق عليه من حديث ابن عمر]

٧١- «لا تُصنُومُ الْمُرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَنَاهِدُ، إلا بإِذْنِهِ». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٧- «مَنْ نبِيحَ عَلَيْهِ بُعَذَبُ بَمِا نبِيحَ عَلْيهِ». [متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة]

٧٧- «نُصِرْتُ بِالصَّبَا(٣) وَأَهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ(٤)».

[متفق عليه من حديث ابن عباس]

٧٤- «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه من حديث ابن عمر]

٧٥- «إِذَا قُلْتُ لِصِنَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغُوْتَ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٦- «مَنْ غَدَا إلى المُستجدِ ورَاحَ أعَدُ اللهُ لَهُ نُزَلَهُ مِنَ الجِنَّةِ كُلَّمَا عَدَا أو رَاحَ».

٧٧- «مَن سَمَعُ سَمَعُ اللهُ بِهِ، ومَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِه».

﴿ ١٠ ﴿ اللهُ الله

[متفق عليه من حديث جبير بن مُطْعم]

٧٩-- «لا يَدْخُلُ الجِنَّةَ قَاطِعٌ(٧)».-٧٩

٠٨- «لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ(٨)، إنَّما الشَّديدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عندَ الغضبِ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٨١- «مازَالَ جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ».

[متفق عليه من حديث عائشة]

٨٣- «مَن أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أحبُ اللهُ لِقَاءَهُ، ومَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

[متفق عليه من حديث أبي موسى]

٨٣- «يُسْتَجابُ لاَحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَل. يقولُ دَعُوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لي».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

\$٨- «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضْلَ عَلَى الرِّجالِ مِن النِّسْنَاءِ».

[متفق عليه من حديث أسامة]

٨٥- «إِنَّ اللَّهَ يَغَالُ وغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يِأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرُّمَ اللَّهُ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

[متفق عليه من حديث انس]

٣٨- «بُعِثْتُ والسَّاعَةَ كَهَاتَيْن(٨)».

٨٧- «التَّثَاقُبُ مِن الشَّيْطَانِ، فإذا تَثَاءَبَ آحَدُكُم فَلْيَرُدُّهُ مَا استَطَاعَ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٨٨- «إِذَا كُنْتُم ثَلاثَةً، فلا يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَر حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلِ أَنَّ ذلك يُحرْنُه».

٩٨- «رُؤْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِن سِيتَةٍ واربِعَينَ جُزْءًا مِن النُّبُوةِ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

[متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله]

• ٩- «اهْتَرُّ العرشُ لموتِ سنعْد بنِ مُعَادِ».

### والبقية العدد القادم إن شناء الله تعالى.

٧- مُرْعةُ: قطعة.

١ - أخنع: أذلَّ.

٤- الدبور: ريح قبل القبلة،

٣- الصُّبا: ريح من قبِل ظهر القبِتلةِ.

١-- ئَصيفه: نِصِنْقُه.

٥-- مُدُّ: كَيْل. ومقداره ربع صاع.

٨-- قاطع: أي قاطع رحمه.

٧- الصُرِّعَةِ: القوى.

### 

الحمد الله والصبلاة والسبلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه. وبعد:

فقد وقفنا في الحلقتين السابقتين مع علم أسباب النزول، وذكرنا قسميه وكيفية معرفته أو استخراجه من النقل الصحيح، وصور تعدد الروايات في نزول آية واحدة.

وفي هذه الحلقة إن شاء الله نكمل الصديث بذكر صورة أخرى من صور أسباب النزول وهي: تعدد نزول الآيات لسبب واحد.

قد يكون أمرُ واحدُ سببًا لنزول آيتين أو آيات متعددة ولا مانع من ذلك، لأنه لا ينافي الحكمة في إقناع الناس، وهداية الخلق، وبيان الحق عند الحاجة، بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع وأظهر في البيان.

مثال السبب الواحد تنزل فيه أيتان، ما أخرجه ابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيَّ جالسنًا في ظلِّ شبجرة، فقال: «إنه سيأتيكم إنسانٌ ينظرُ إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلمُوه، فلم يَلْبَثُوا أن طلع رجلُ أزرق العينين، فدعاهُ رسول الله عَلَيْ فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجلُ فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا واقدَّ حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُورُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَلَقَدْ نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَعْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْض مِنْ وَلِي وَلاَ نصير ﴾ [التوبة: ٤٤].

وَأَخْرِجُ الْحَاكُمُ وَأَحَمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ بِهِذَا اللَّهُ وَالاَ: فَانْزِلَ اللَّهُ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْوَدُ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ الشّيطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولِئُكِ حِزْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنَّ عَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ حَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ حَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ حَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ حَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ عَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ عَرْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ اللَّهِ أَولَكُ حِزْبُ السّيطَانِ أَلاَ إِنْ عَرْبُ السّيطَانِ هَمُ الخُاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٨- ١٩].

ومثال السبب الواحد ينزل فيه أكثر من أيتين ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سنبيلِي بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سنبيلِي وَقَاتُلُوا وَقُتِلُوا لأَكْفَرَنُ عَنْهُمْ سنيتاتِهِمْ وَلأُدْ حَلَنْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ قَتَالُوا وَقُتِلُوا لأَكْفَرَنُ عَنْهُمْ سنيتاتِهِمْ وَلأُدْ حَلَنْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثّوابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وأخرج الحاكم أيضًا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وأنزلت: ﴿أنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وأخرج الحاكم أيضًا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ فأنزل الله: ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٧]، وأنزل: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُينَ وَالْمُينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُينَ وَالْمُسْلِمُينَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُونِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمَلِمُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى اللهِ اللهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُولُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْل

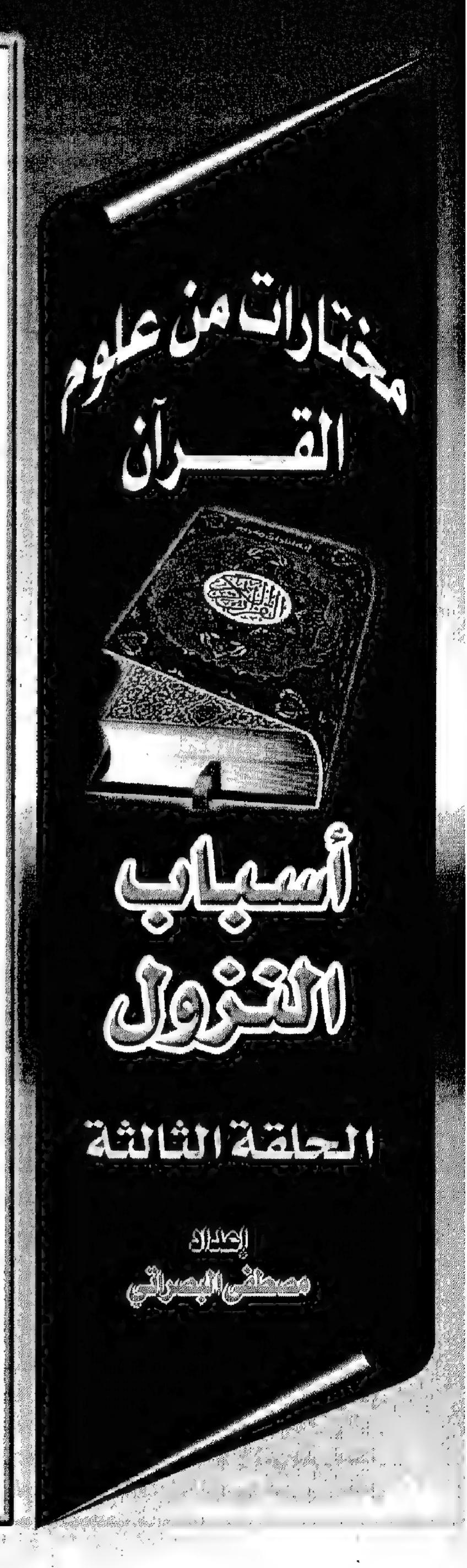

Liaillagac guilli jagaar

قال الزركشي في البرهان: «وقد يكون السبب خاصًا والصيغة عامة، لينبُّه على أن العِبرة بعموم اللفظ». وقال الزمخشري في تفسير سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصًا والوعيد عامًا ليتناول كلَّ من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه.

فإذا نزلت الآية لسبب خياص، ولفظها عيام كان حكمها شاملاً لسبيها، ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعًا عامًا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك: آيات اللعان، وهي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُّواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٦- ٩] ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عليه بشريك بن سحماء، فقال النبي الله «البينة أو حد في ظهرك»، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: ٦]، فقرأ حتى بلغ: ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٩] الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي عَن «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك». فأمرهما رسول الله على بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فالاعنها. الحديث، فجعل النبي على محم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية

تعدمنزول الأنه على الحكم:

ذكر هذا النوع الزركشي فقال: «واعلم أنه قد يكون النزول سابقًا على الحكم، وهذا كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلُحَ مَنْ تَزُكَّى ﴾» [الأعلى: ١٤]، فإنه يُستدل بها على زكاة الفطر، روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعًا نحوه.

وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. وأجاب البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم كما قال تعالى: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾، فالسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه السلام: «أُحلَّتُ لي ساعةً من نهار». وكذلك نزل بمكة:

﴿ سَيُهُ زُمُ الجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾، قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري أي الجمع يُهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله على يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر».

فوائد معرفة أسباب النرول:

معرفة أسباب النزول مهمة جدًّا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها:

النبي عَلَيْ يَسَال عن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي عَلَيْ يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانًا، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينًا له.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْسِرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيستُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلْلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥]، قفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسيكت، وفي لفظ فأمسك النبي عَلَيْ، فلم يرد عليهم شيئًا، فعلمت أنه يُوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: يُوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْسِرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلُ ﴾ [المنافقون:

٢- بيان عناية الله تعالى برسوله ﷺ في الدفاع
 عنه:

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ ثُرُّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٢]، وكذلك آيات الإفك، فبإنها دفاع عن فراش النبي على على عنما دئسه به الأفاكون.

٣- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم:

مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي على في بعض أسفاره، فأقام النبي على للطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال

أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في البخاري مطولاً.

٤- فهم الآية على الوجه الصحيح وإزالة
 الإشكال أو التعارض المتوهم فيها مع غيرها:

فمعرفة سبب النزول خير سبيل أفهم معاني القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض ألآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. قال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن». وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالسبب.».

مثّال ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمُوّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَالْبَوْدَة بَهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، أي: يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ أن غاية أمر السعي بينه ما، أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سائت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمُرُوّة مَنْ السَعْنَا عَنِهما، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] إلى قوله: ﴿أَنْ مِنْ شَيَعائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] إلى قوله: ﴿أَنْ بِهِمَا ﴾ وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، أما اصل حكم السعي فقد تبين بقوله: ﴿مَنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وقالت عَائشَه رضي الله عنها: وقد سن رسول الله عنه الطواف بينهما.

ومن أمثلة فوائد معرفة أسباب النزول في إزالة الإشكال والتسعارض قبوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنُمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسْعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥]، فظاهر هذه الآية يقبيد أن للمصلى أن يتوجه في صلاته إلى حيث يشاء دون التقيد بجهة القبلة، وذلك يتعارض مع الأمر بذلك في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيَنَّكُ قِبْلَةً تَرْضَنَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شُطَّرَ الْسُنْجِدِ الحرام وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوَتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَّقِّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَحْمَلُونَ ﴾ [البقرة:١٤٤]، لكن هذا التعارض يزول حينما يعرف سبب نزول الآية الأولى وهو ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته تيسيرًا له في التطوع بالنافلة وتيسيرًا عليه في الأداء، لأنه لو ألزم بجهة القبلة كالفريضة لاضطر إلى التوقف عن المسيس أو الاستناع عن

التطوع وفي كليهما من الحرج ما لا يخفى.

ومثال آخر على إزالة الإشكال والتعارض، تحريم المعنى المراد من الآية ما روى أن مروان بن الحكم وقف عند قوله تعالى: ﴿ لاَ تَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تُحْسَبَنَّ لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تُحْسَبَنَّ لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تُحْسَبَنَّ لَهُمْ بِمَقَازَةً مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٨]، وأرسل إلى أبن عباس رضي الله عنهما يقول: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يقعل معذب، لنعذبن أجمعون.

فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما ببيان سبب نزول الآية وأنها نزلت في أهل الكتاب حين سالهم النبي ألى عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، متظاهرين أنهم أخبروه بما سألهم عنه، وامتنوا عليه بذلك طالبين أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

٥- من هذه الفوائد لأسباب النزول- دفع توهم الحصر فيما يوهم ظاهره ذلك- مثل قوله تعالى: ﴿قُلُ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ صُحَرُّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا صَنْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَبْرُيرِ فَإِنَّهُ رَجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَصَنِ اصْطُرُّ غَيْرُ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ مَيْتَ عَفُولُ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

فظاهر نص هذه الآية الكريمة يفيد حصر المحرمات في هذه الأربع المذكورة فيها، بينما جاءت أيات أخر تعدد المحرمات في أكثر من ذلك، مثل أية سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدُّيَّةُ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكُلَ السُّبُعُ إِلاَّ مَا ذُكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصِينِ وَأَنْ تَسْتُقْسِمُوا بِالْأَرْلاَم ذَلِكُمْ فِسِنْقُ الْفِوْمُ يُئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَالْأَ تَحْشَنُوهُمْ وَاحْشَنُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينًا فَمَن اضْطُرُ فِي مَحْمَصِهُ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]، وقد تمسك بعض الأئمة بظاهر الحصس في نص الآية الأولى قائلاً بعدم وجسود شيء من المحرمات إلا ما كان من هذه الأربع الواردة في الآية، وأنها نزلت في دحض افتراءات الكفار الذين أحلوا هذه الأنواع من المحرمات بينما يحرمون ما أحل الله فيما زعموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجير مخالفة في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية.

٣- بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة.

## 



## ( )

### بقلم/معاولية محمد هيكل

الحمد لله والصيلاة والسيلام

على رسول الله وبعد:

عرضنا في الحلقة السابقة لأول الأسباب التي أدت إلى الابتداع في دين الله عز وجل، وذكرنا من ذلك اتباع الهوى والاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها، وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه، فنقول مستعينين بالله عز وجل:

العدد الثالث السنة الثالثة والثلاثون

### تالتًا: الجهل بعلوم الشريمة:

الجهل من أعظم أسباب الابتداع سواء أكان جهلا بالنصوص . بعدم الإطلاع عليها - أم كان جهلا بمنزلتها في الدين أو بدلالات الألفاظ ومقاصد الشريعة.

قال الإمام أحمد في وصف المبتدعة: عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. اهـ.

فشعار المبتدعة ترك الآثار، وشعار أهل السنة مثل ما قال محمد بن سيرين رحمه الله: «كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر».

ولذلك فإن أهل السنة أتباع الحق والهدى، يُسمون أهل الحديث تارة، وأهل الأثر تارة، كما قال هارون الرشيد: «طلبت أربعة فوجدتها في أربعة: طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت إلكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث».

فانظر كيف فرق بين أتباع الهدى أصحاب الاتباع، وأتباع الردى ذوي الابتداع؛ لأن الله عصم أولئك بمسلكهم خلف رسول الله على كما قال وكيع بن الجراح: «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئًا إلا أن يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه».

وأساس علوم الإسلام كتاب الله وسنة رسوله، وقد أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذهاب العلم فقال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».

[أخرجه البخاري (١/٤/١ فتح)]

ولقلة علمهم اتبعوا المتشابه، وتركوا المحكم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «سيأتي ناسٌ يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل». [الشريعة التجري]،

وقد وصف الصادق على الخوارج بصفات منها: ما رواه على رضي الله عنه حيث قال: وإني سمعت النبي على يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز إيمانهم خناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة».

[أخرجه البخاري (١/٤/٦)، ومسلم (١/٢٤٧)]

وهم على عكس أهل السنة الذين من صفاتهم الرسوخ في العلم ورد المتشابه إلى المحكم، إذ من صفات المبتدعة

الزيغ، وقلة العلم، واتباع المتشابه، فمن جهة الجهل بالشرع حصل لهم الزيغ، فتركوا الأدلة المحكمة واتبعوا المتشابه فقادهم ذلك إلى الابتداع.

وفروع جهل المبتدعة بالشريعة كثيرة ومتنوعة، منها،

١- الجهل بالسنة النبوية والاعتماد

فظهر نتيجة ذلك بدع عديدة نذكر منها على سبيل المثال:

أ- بدعة الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي، والتي تعتمد على حديث النور المكذوب الذي لا أصل له، المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي عن أول شيء خلقه خلق قبل الأشياء؟ قال النبي عن أول من نوره، خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور في القدر حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا شماء، ولا جنة ولا نار، ولا ملك، ولا سماء، ولا أرض، ولا شمس، ولا قمر، ولا جني، ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق، ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق، وسماء، ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق، وسماء، ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق، وسماء،

١- الجزء الأول وخلق منه القلم.

٢- ومن الثاني: اللوح.

٣- ومن الثالث: الجنة والنار.

٤- ثم قسم الرابع إلى أجزاء.

أ- فــخلق من الأول: نور أبصسار إمنين.

ب- ومن الشائي: نور قلوبهم- وهو المعرفة بالله.

ج- ومن الثالث: نور أنسهم- وهو التوحيد- لا إله إلا الله، محمد رسول الله... الحديث، [كشف الخفاء للعجلوني]،

وهذا كلام ملصادم للنصوص الشرعية التي بينت أن مبدأ خلق العالم هو الماء والعرش كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خُلُقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّة أَيّام وَكَانَ عَرْشُنُهُ عَلَى الماء وهوله عَرَشْنُهُ عَلَى الماء ﴿ وقوله عَرَشْنُهُ عَلَى الماء ﴿ وقوله عَرَشْنُهُ عَلَى الماء ﴿ وقال عَرشته على الماء ثم خلق السماوات عرشته على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء».

[اخرجه البخاري ١٥٢/٩]

وأما حديث: «أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة». [السند ٥/٣١٧]. فالأولية في هذا الحديث مقيدة بالنسبة لما عدا العرش والماء، أو بالنسبة لما صدر منه من الكتابة، أي قيل له أول ما خُلق: اكتب، [انظر فتح الباري ٢/٨٩/١].

ب- وبدعة وحدة الوجود أساسها حديث لا أصل له: «ما وسعتني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن».

ج-وكن لك بدعة خلق المخلوقات من أجل النبي على تعتمد على الحديث المكذوب: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك».

ومما يؤسف له أن مستل هذه الأحاديث الواهية والمكذوبة يروج لها الصوفية كل عام عبر وسائل الإعلام وهم يحتفلون ببدعة المولد النبوي التي لم يحتفلون ببدعة المولد النبوي التي لم يحتفل بها النبي الله ولا أحد من أصحابه، فينشرون بذلك العقائد الفاسدة والمبادئ الهدامة في صفوف الأمة، ويشوهون بذلك حقائق الدين الحنيف ومعالمه بدعوى محبة النبي

### ٢- الجهل بأساليب اللغة العربية

فقد جعل العلماء لزامًا على كل من أراد أن ينظر في الكتباب والسنة أن يتعلم لسان العرب الذي به أديت ونقلت نصبوص الشبريعية، وأن ينظر في أساليبهم واستعمالاتهم.

قال الشاطبي في بيان مأخذ المبتدعة في الاستدلال: «ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين، مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا، ويدينون به، ويخالفون بما فهموا، ويدينون به، ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم، واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك».

والعجيب أن من كان عالمًا باللغة من المبتدعة، فإنه قد يحرف قواعد اللغة وما تعارف عليه العرب، من أجل أن يواقق

وه بسبب جهل البندعة بالكتاب والسنة حصل لهم الزيغ فتركوا الأدلة المحكمة واتبعوا المتشابه في قيادهم ذلك إلى الابتداع.

التحديث التي التور التحديث التي التي التالي التحديث التي التالي التالي حمليث الكالوب لا أصل الموهو: «أول ما خلق الله نور نسك باجابي».

• يروج الصوفية كل عام عبر وسائل الإعلام وهم يحتفلون ببدعة المولد النبوي للعقائد الفاسدة في صفوف الأمة ويشوهون معالم اللدن الحنيف.

العالم العالمة العالمة والعالاتون

مذهبه الباطل، وإليك هذين المثالين:

المثال الأول: إنكار رؤية الله تعالى في الجنة:

قال تعالى: ﴿ وَلّمَا جَاءَ مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، قالَ رَبّ أرنِي ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، زعم المعتزلة أن: «لن» تفيد تأبيد نفي المستقبل. يعني: لن تراني في الآخرة! وهذا مخالف لقواعد اللغة؛ فن لن عند العرب لا تفيد النفي المؤيد؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتّى يَأْذُنَ لِي أَبِي ﴾ [يوسف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَنَيْ مَالكُ في أَلْيُومٌ إِنْسِينًا ﴾ [مريم: ٢١]، ولهذا قال ابن مالكُ في ألفيته:

وصن رای النشي به (لن) مسؤبدا

فقوله اردد وسواه فاعضدا

وقال الخازن في تفسيره: «وقد تمسك من نفي الرؤية من أهل البدعة والخوارج والمعتزلة وبعض المرجعية بظاهر هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي ﴾، قالوا: «لن» تكون للتأبيد والدوام، ولا حجة لهم في ذلك، ولا دليل؛ ولا يشبهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة، وما قالوه في أن «لن» تكون للتأبيد خطأ بين، ودعوى على أهل اللغة، إذ ليس يشبهد لما قالوه نص عن أهل اللغة العربية، ولم يقل به أحد منهم».

ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة اليهود: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُونَ أَبُدًا ﴾ [البقرة: ٢٠]، مع أنهم يتمثون الموت يوم القيامة، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وقوله: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ﴾ [الحاقة: ٢٧].

فإن قالوا: إن «لن» معناها تأبيد النفي، كه «لا» التي تنفي المستقبل، قلنا: إن صبح هذا التأويل فيكون معنى: «لن تراني». محمولاً على الدنيا؛ أي: لن تراني في الدنيا؛ جمعًا بين دلائل الكتاب والسنة؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح: أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة في الدار الآخرة، [انظر شرح الطحاوية ٢٠٧] المثال الثاني؛

تأويل حديث النبي على: «إنما قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». [أخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة ١٠٣/١] إلى أن المراد بالإصبعين «قدرتين»، ولهذا قال الدارمي: «فهذه ألفاظ رسول الله على أفي الحديث الذي بينته ورويته بلسان عربي مبين، ففي أي لغات وجدت أنها قدرتين من القدر، وهل من شيء ليس تحت قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى خص رسول الله عن القلوب من بينها بقدرتين؟ إلى أن قسال عن الجهمي – فقال إصبعاه: نعمتاه، قال: وهذا جائز في كلام العرب».

فيقال لهذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت

إجازته؛ وعن أي ققيه أخذته فاسنده إليه، وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله. [رد الدارمي على المريسي ٢٦].

فإن الدين قد كمل، ولم يمت رسول الله على إلا وقد وضح كل شيء بشبهادة الله سبحانه وتعالى، بذلك حيث قال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

فأما النوازل الحادثة والوقائع المتجددة، فإنها تنضوي تحت كليات الشرع وقواعده «فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات، أو التكميليات، إلا وقد بينت غاية البيان». [الاعتصام ٢/٩٠٧].

والنوازل والجرئيات التي تستجد تدخل تحت هذه القواعد، وينظر في كل نازلة بمنظار الشرع، فإنه لا بد أن يكون لها حكم بالقبول أو الرد، سبواء كان ذلك في مجال العبادات أو في المعاملات، ومن كليات هذا الدين وقواعده الأساسية التي تنتظم كل الجرئيات الحادثة قوله على المدئة بدعة فعلالة».

وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا وأضلوا، منها:

١- النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص، بحيث لا يخرج عنه البتة، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء يخترعه، فإن الزائد في الشريعة والمنقص منها هو المبتدع المنصرف عن الجادة إلى بنيات الطرق.

وعندما أغفل المبتدعة هذا المقصد الشرعي، استدركوا بأقوالهم وأفعالهم على الشرع الكريم فاتهموه - بواقع حالهم أو بمقالهم - بالنقص.

[الاعتصام ۲/۳۱۰، ۳۱۱]

٢- الإيقان بأن لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار المنبوية، ولا بين أحدها مع الآخر، بل الجميع جار في مسار واحد منتظم في نظام واحد، ولما ترك المبتدعة هذا اليقين في النظر إلى الشريعة، تخبطوا واختلفوا فأعرضوا عن بعض الشرع، وضربوا كتاب الله بعضه ببعض.

٣- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح مطلقا، فلما تخلف هذا الإيقان عند بعض المبتدعة صالوا على النصوص صولة المحاربين، وردوا الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله في الآخرة، وحديث الذباب، وأن في أحد جناحيه داء وفي الأخر دواء، وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال والدابة، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة عن العدول من سلف الأمة.

وللحديث بقية إن شاء اللَّهُ تعالى



### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

استكمالاً لعرض المنهج الصحيح لقهم

ع قبيدة السلف الصالح من أهل السنة

والجماعة فإننا قد توقفنا مع ست قواعد

هامة في فهم منهج السلف للقرآن والسنة،

وفي هذه الحلقة إن شياء الله تعالى نكمل

ما تيسر من تلك القواعد:

### القاعدةالسابعة

التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح: أنه يجب الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما فيهما لمعرفة الدليل على الموضوع الواحد، وذلك لكي يكون المنهج منهجًا صحيحًا نابعًا من القرآن والسنة وبالفعل، فالقرآن هو كلام الله تعالى إلى عباده، الذي يمثل ثورًا لكل العباد، وعباد الله متعددون في الثوعية ومختلفون في العقلية، يختلفون ويتنوعون زمانًا ومكانًا، كما أن القرآن يتحدث عن كثير من الحقائق، ويعرض كثيرًا من الموضوعات، لكنها ليست في خطة دراسية مكونة من أبواب وفصول، أو مباحث جزئية أو مطالب بحثية، كمباحث الماجستير والدكتوراه، فليس فيه باب مستقل عن الصلاة، أو فصل مختص بالركاة، أو غير ذلك من أحكام الله، ولكن الموضوع الواحد قد يكون مطروحًا في سور القرآن التي تضم آلاف الآيات والجمل والكلمات، والله عز وجل ترك الإجتهاد مفتوضًا لجمع

### بقلم: د. محمود عبد الرازق

المعلوميات، والنظر في الأدلية لموضيوع من الموضوعات، وذلك حستى يرفع الله الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فالقرآن نور لمن نور الله بصيرته في النظر إلى الآيات، كما قال سيحانه وتعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَسْنَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صيرَاطٍ مُستتقيم ﴾ [الشورى: ٢٥].

فلا بد لكل مسلم أن يعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضتًا، قما اجمله في موضع أفاض فيه في موضع آخر، فينبغي لنا حتى نتعرف على دليل من القرآن والسنة لحقيقة غيبية، أو مشهودة واقعية، أو أي مُوضُوع من الموضوعات، ينبغي أن ننظر في جميع الآيات، وما ثبت في السنة من الأخبار والمرويات.

فمشلاً في قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: ٤]، إذا وقفت عندها يصبح معناها وعيدًا للمصلين، وحجة للمفسدين، ولو وصلتها بما بعدها، لبان لك مراد رب العالمين، حيث يقول تعالى: ﴿ فُويْلٌ لِلْمُصِلِّينَ \* الَّذِينَ هُمُ عَنْ صِلاَتِهِمْ سِنَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمُ يُرَاءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ الْمُاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٧].

فالأمر الذي وقع فيه كثير من طوائف المسلمين وفرقهم، هو عدم أخذهم للأدلة كلها كوحدة واحدة في الموضوع الواحد، وقد فعل ذلك علماء بني إسرائيل وأحبارهم، فعلوا ذلك في كتابهم، فأمنوا ببعض وكفروا ببعض، فبدلوا وغيروا وحرفوا تحريف لفظ أو تحريف معنى، يقوم على إخفاء بعض الحقائق وإلغائها، أو التغاضي عنها وتكذيبها، أو كفر الأحكام بتغطيتها، يقول سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ أَخُدُنَّا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَستَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسنَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَنَّهَ دُونَ \* ثُمُّ أَنْتُمْ هَوُلاَءِ

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ بِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفَتُ وَمِنُونَ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفَتُ وَمِنُونَ بَبَعْضِ فَمَا جَرَّاءُ مَنْ يَفْعَلُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَرَّاءُ مَنْ يَفْعَلُ بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَرَّاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خَرْيُ فِي الحَينَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدَ الْعَدَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا يُرَدُونَ إِلَى أَشْدَ الْعَدَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٤، ٨٥].

فإذا كان بنو إسرائيل قد أمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، عن سوء نية وسوء قصد، فإن كثيرًا من المتصوفة والمتكلمين، أتباع الجهمية، قد شابهوا اليهود في فعلهم، فأخذوا ببعض ما ورد في كتاب ربهم وسنة نبيهم، وتركوا البعض، سواء عن قصد أو غير قصد، تركوا النظرة الشاملة للقرآن والسنة، فجاء اعتقادهم مشوهًا قاصرًا، مضطربًا مختلفًا ماطلاً،

ومثال ذلك أن بعض الصوفية بدلوا مجال الاختيار الذي ورد في الإسلام، من اختيار بين الدنيا والآخرة أو بين الجنة والنار، إلى اختيار بين الله وبين سائر المخلوقات في الدنيا والأخرة، كما روي عن رابعة العدوية أنها قالت: «ما عبدتك خوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتك، ولكن حبًا لذاتك». فقد جعلت حب الذات- ذات الله- خيارًا مطروحًا في مقابل الدنيا والآخرة، ومن ثم صرح أغلب الصوفية بأن العبد ينبغي أن يعبد الله دون انتظار للثواب أو خوف من العقاب، بل بعبد الله حبًا لذاته، فأدى ذلك إلى أن وصلوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد الله انتظارًا لثوابه، وخوفًا من عقابه، وقد وصفوه أنه من التحار الذين لا يعطون إلا لانتظار البديل، بل غالى بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوء الذين لا يوقرون الله عنَّ وجلَّ لذاته ولكن لما يصلهم من نفع أو نعمة، حتى قال أبو بكر الشعبلي: «إن لله عبادًا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها». وقال أيضنًا: «لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق منى شعرة لكنت مشركًا».

ولما رجعوا إلى القرآن، لم يرجعوا إلى القرآن الكريم كله بالتكامل مع السنة لكي يكون المنهج صحيحًا والموضوع نابعًا من القرآن بالفعل، ولكنهم استدلوا ببعض وتركوا دلالة البعض الآخر معطلة،

فاستدل الكلاباذي بجزء من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الثُنْدَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسنَهُمْ وَأَصْوَالَهُمْ ﴾ [التوبة: ١١١]، وقال معقبًا: ليعبدوه بالرق لا بالطمع، وقطع الآيات عن نهايتها التي لو استكملت لتغير المعنى تمامًا، فشراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو الجنة، وعمل المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة، وإن كان لا يرنها، ولكن هذا لا يمنع المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الثُّتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسنَهُمْ وَأَمْ وَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَسِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَيْهُ مِنَ اللَّهِ فَاسنْتَبْشيرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُّ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شَنُكُورًا \* إِنَّا نَضَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا \* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الَّيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَصْنُرَةً وَسَنُرُورًا \* وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ٩- ١٢].

وإذا أخذت نصوص القرآن والسنة مجتمعة، فسوف تجد الثناء على عباد الله وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها، والاستعادة من النار، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخُيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الانبياء: ٩٠]. وقال سبحانه: ﴿ وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبُنَا اصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنْ عَذَابَةَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٣٠- ٢٦].

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عنه أنه عنه الله قال لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» فقال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أنا والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال على: «حولها ندندن».

فالعبادة الحقة عند الصوفية هي ما كانت دون طلب العوض من الله، وأن التطلع إلى الجنة عندهم معصية، وطلبها نقص في حق العابد، روي عن رابعة العدوية أنه دخل عليها جماعة يعودونها من شكوى، فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سببًا، غير أني عرضت علي الجنة فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار علي، فعاتبني فله العتبى.

### وكان الصبحبابة بتنبيه سون ولا يستدعين وكانب والشبون وكان

ومعنى هذا أن مجرد ميل القلب إلى الجنة يعتبزه المتصوفة ذنبًا يعاقبون عليه، ففي سبيل هذه العقيدة حولوا معاني الآيات والأحاديث إلى ما يريدون إثباته، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ استدلوا بهذا المقطع من الآية فقط، وقطعوا الآية عن نهايتها التي ترد قولهم وهي قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّةَ ﴾ فشراء الله لانفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو الجنة، وعمل المؤمنين كان سببًا للوصول إلى هذه الجنة، وإن كان غير مكافئ لها، ولكن لا يمنع هذا المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته ودخول جنته، وأن يسعى إلى ذلك، بل هذا هو التعبد الصحيح.

التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح: أنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بدليل، لا بمجرد الرأي والهوى، فمن المعلوم أن الله تعالى خاطب عباده بما يفهمونه، ولذلك أرسل الرسل بلسان قومهم، وأنزل للصحابة كتابه بلغتهم، فالقرآن إنما أنزل بلسانهم، ونزل على قلوبهم وعقولهم، فشعلهم وأثار انتباههم منذ اللحظة الأولي لسماعه من نبيهم، فدعاهم إلى الالتفات إلى ما جاء به من حسن التعبير والبيان، وحارت عقولهم لما جمع من الفاظ حسان، فوجدنا كثيرًا من الصعابة رضى الله عنهم يسال رسول الله سَلَّة عن معنى بعض الألفاظ ليفهم بها خطاب الله عز وجل، روى البخاري عن عبد الله بن مسسعود قال: لما نزلت: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسنُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُّم ﴾ [الأنعام: ٨٢]، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: «لم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشرك، أُولُمْ تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لابْنبهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنِّيُّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرُّكَ لَظُلُّمُ عَظِيمٌ ﴾ [القمان:١٣].

ففسر النبي عُلِيَّة الظلم بالشرك كما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن «إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾».

غير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون

من خطاب الله ظواهر القرآن وأحكامه، أما أعماقه وأغواره ودقائق بيانه، فكانت تظهر لهم بعد البحث والسؤال وطلب البيان، وكان هذا حالهم مع القرآن في أغلب الأحيان، ولذلك لم ينقل إلينا عنهم تفسيلُ القرآن بجملته، أو تأويل كامل لمعانيه وحكمته، لأن إيمانهم العميق بالنبي ته ودعوته، جعلتهم على استعداد تام للتصديق بكل ما جاء به من عند ربه، وليس الأمر كما يقوله المستشرقون من النصاري الحاقدين، كالمسمى جولد تسيهر، أن أفهام الصحابة كانت في طور النمو والاكتمال، لأن الإسلام بعد موت النبي عَلَي عَلَى طَفَلاً يافعًا، ولم يكن كاملاً ناضبًا، نقول لهؤلاء: إن الصحابة كانوا أكمل من غيرهم فهمًا، وأكثر من غيرهم علمًا، وأفضل الناس قولاً وعملاً، والله أنزل على نبيه على قبل موته: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإستلامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

وقد دلت الآية على اكتمال الدين وتمام النعمة، واي تشكيك في ذلك يكشف سيوء النيسة، ويكشف دعاوى الحقد والجهل، لقد كان الصنحابة رضى الله عنهم يتبعون ولا يبتدعون، ينظرون ويدققون، وكانوا يقولون ما يفعلون، لكنهم كانوا يسألون، إذا غاب عنهم معنى آية في كتاب الله أو جهلوا حكمًا ذكسره رسسول الله عَلَيْهُ، ولذلك روي عن أبي بكر الصيديق أنه سنئل عن قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴾ [عبس: ٣١]، فقال: «أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن قلت في كستساب الله مسا لا أعلم». وعند الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: ﴿ فَأَنْبَتْنًا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنْبًا وَقَصْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَحْالًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًا ﴾ [عبس: ٢٧: ٣١]، قال: فكل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم نقض عصا كانت في يده، رماها وقال: هذا لعمرُ الله التكلف، اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب.

والله من وراء القصد.

# 

الحمد لله وحده، والصالاة والسالام على

من لا نسبي بعده... وبعد:

بعد أن وضحنا العلاقة بين الملائكة وعموم البشس، نبين العالاقة بين الملائكة وبقية البشس، نبين العالاقة بين الملائكة وبقية المخلوقات.

### ١- حوالة العرش:

العرش أعظم المخلوقات، والرحمن مستو

عليه استواءً يليق بعظمته سبحانه، وجاء ذكر العرش في كتاب ربنا سبحانه في مواضع منها:

١- ﴿ النَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
 حَوْلَةُ يُسِبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
 وَيَسَنْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: ٧].

٢- ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوقَهُمْ يَوْمَئِدِ
 ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة].

٣- ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسَنْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: عليه توكلتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

٤- ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اللّهَ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا يَعُولُونَ إِذًا لَا يُتَعُولُونَ إِذًا لَا يُتَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَيِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٧].

٥-- ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: ١٥]. مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: ١٥]. وأما السنة فقد ورد ذكر العرش في أحاديث

كثيرة عن النبي عَلَيْ منها:

١- ما رواه مسلم في كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يَقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء».

وفي الحديث دلالة على أن العرش كان مخلوقًا قبل السيماوات والأرض.

Y- أخرج مسلم في كتاب البر والصلة، عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسبول الله عنه الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله».

٣- وعن أبي هريرة رضي اللهعناقال قالرسول الله الله الله المناقضي

الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي». البخاري في بدء الخلق، ومسلم في كتاب التوبة.

وللعرش حملة يصملونه، وهذا امر ثابت بالكتاب والسنة، أما الآيات فقد دلت على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه، وآخرون يكونون حوله ويوم القيامة يحمله ثمانية. [نقض التأسيس (١/٥٧٥) لشيخ الإسلام].

وليس العرش هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية لأن الملك هو كل الخلق، وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي سي قال قال: «أذن لي



## 

أن أحدث عن ملك من مسلائكة الله من حسملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». رواه أبو داود وصححه الألباني.

والقول بأن حملة العرش ملائكة هو قول السلف، أما الذين أنكروا استواء الله على عرشه، وقالوا: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأن العرش بمعنى الملك، فإنهم أنكروا كون حملة العرش من الملائكة وتأولوا الآيات، ومنهم الفلاسفة فقد قالوا إن المراد بالحملة الثمانية، الشمانية أفلاك التي تحت الفلك المحيط أو ما يسمونه بالفلك التاسع. [العرش للذهبي].

### ٢- والتاليال:

للجبال ملائكة، وقد أرسل الله ملك الجبال للنبي عندما آذاه قومه، ففي البخاري

ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي سلط: «هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟» قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن كلال، فلم نفسى على ابن عبد يا ليل بن كلال، فلم

يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب قرب مكة - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان بمكة - فقال النبي على دبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شعئا».

٣- الوكلون بالقطر والنبات والأرزاق:

عن ابن عباس رضي الله عنها، أن الرسول الله عنها، أن الرسول الله قال: «الرعد ملك من ملائكة

الله، موكل بالسحاب، معه مخازيق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله» [صحيح الجامع ١٨٨/٣]، وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما رجل بفلاة في الأرض، فسمع صوتًا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال:

فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لم تسالني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا،

فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثًا.

والحديث يوضيح أن للسحاب ملائكة توكل به، تصرفه حيث أراد الله سبحانه، وما من قطرة ماء تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها حيث يأمره الله عز وجل، والملائكة تدبر حركة السماوات والأرض بأمر خالقها، يقوله سبحانه: ﴿ وَالمُرْسَلاَتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصِّفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرُقًا (٤) فَالمُنْقِياتِ ذِكْرًا ﴾ والحديث في الآيات عن الملائكة وتدبيرها شئون والحريث في الآيات عن الملائكة وتدبيرها شئون السموات والأرض بأمر خالقها.

والله من وراء القصد.

### إعداد/مجلي عرفات

اسمه وتسبه: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزين، وقيل: قتادة بن عزين، وقيل: قتادة بن عربين، وقيل: قتادة بن عُكابة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه. مولده: ولد سنة ستين.

شيوهه؛ روى عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي العالية الرياحي وأبي عشمان النهدي وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وعطاء بن أبي رياح، وأبي الشعثاء وجابر بن زيد، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن أبي الجعد، وعبد الله بن شقيق، ومحمد بن سيرين، وأبي مجلن، وخلق كثير،

الرواة عنه، روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، ومستعر بن كبدّام، وعمرو بن الحارث المعرى وشبعبة بن الحجاج، وجرير بن حازم، وشبيبان النحوي، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة، وأبان العطار وسعيد بن بشير، وشهاب بن خراش، وأبو عوائة الوضاح اليشكري، وأمم سواهم.

المُنَاءِ المُنْعَامِ المُنْعِينِ الدَّمْرِيِّ الْقَتَادِةُ الْعَلَمُ عَنْدُكُمْ أَوْ مُكْحُولُ؟ قَالَ: بِلْ قَتَادَةً، وَعَلَمُ عَنْدُ مُكْحُولُ إِلَا شَنِيَّ يَسِيرٍ. أَنَّ عَنْدُ مُكْحُولُ إِلَا شَنِيَّ يَسِيرٍ.

قال محمد بن سيرين: قتادة من أحفظ الناس.

قال بكر المزني: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا فلينظر إلى قتادة.

قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال له: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك.

قال معمر: لم أر في هؤلاء أفقه من الزهري وقتادة وحماد.

قال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالمًا بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ، وقال: قلما تجد من يتقدمه، وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئًا إلا حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها.

قال الشوري: وهل كأن في الدنيا مثل قتادة؟

قال مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حستى معفظه.

قال ابن مهدي: قلسادة أحفظ من خمسين مثل حميد الطويل.

قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي.

قال يحيى بن معين: ثقة.

وقسال أبو زرعسة: قستسادة من أعلم أصبحاب الحسن.

قال أبو حاتم: أثبت أصبحاب أنس الزهري، ثم قتادة وهو أحب إليَّ من أيوب ويزيد الرشك إذا ذكر الضير يعني إذا صرح بالسماع.

قَالَ ابن سعد: كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث.

قال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه.

قال ابن حجر: ثقة ثبت يقال وُلد أكمه.

قال الذهبي: حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين، وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. (والمدلس أن يروي الراوي ما لم يسمعه من شيخه بصيغة تحتمله كعن ونحوه).

وقال: ولا يشك أحدُ في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل ثم إن الكثير من أثمة

قال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلمًا حتى مات. قال أبو هلال: قالوا لقتادة نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب فقال: «علمها عند ربي في كتاب» وسمعته يقول: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر.

قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول.

قلت: فالعبادة من غير علم قد تكون على بدعة والعلم هو الذي ينير للمرء طريقه.

قال أبان العطار: ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: متى كان العلم في السماكين؛ فذكر قتادة عن يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة، قال الذهبي كلام الأقران يطوى ولا يروى فإن ذكر تأمله المحدث فإن وجد له متابعًا وإلا أعرض عنه.

قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه فليي.

قال له سعید بن المسیب: لم أر أحدًا أسأل عما يختلف فیه منك، قال قتادة إنما یسال عن ذلك من یعقل.

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِمِ الْعُلَمَاءُ ﴾ .قال: كفى بالرهبة علمًا اجتنبوا نقض الميثاق فإن الله قدم فيه وأوعد، ذكره في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة، وإياكم والتكلف والتنطع والغلو والإعجاب بالأنفس تواضعوا لله لعل الله يرفعكم.

قال ابن شوذب: كان قتادة رأسًا في العربية والغريب وأيام الناس وأنسابها حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء كان قتادة من أنسب الناس.

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: اترك من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها، قال: فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رَوَّاد عمر بن ذر وذكر قومًا ثم قال يحيى: إن ترك هذا الضرب ترك ناسًا كثيرًا.

وفاته

توفي بواسط في الطاعون وهو ابن ست أو سبع وحُمسين سنة وذلك سنة مائة وسبع عشرة أو ثماني عشرة، رحمه الله.

المراجع:

سير أعلام النبلاء- تهذيب التهذيب- تقريب التهذيب.

العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذلك ولا نضلله ونفارقه وننسى محاسنه. نعم لا تقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك.

قلت: لعل القدر الذي رُمي به قتادة ونفيه خلق الله الشر أو قدرة العباد على فعل الشر وهذا خطأ فإن مذهب أهل السنة أن الله عز وجل خالق كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا حَاءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَعَدِهِمْ مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفُر وَلُوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، وكما قال رسول اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، وكما قال رسول اقتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، وكما قال رسول وشره». ومع ذلك لا نضيف الشر وحده إلى الله عز وجل كما قال تَقِلَّ: «والشر ليس إليك» أي لا يضاف وجل فكل أفعاله خير وهو إليه الشر محضًا أو أن الشر هو شرٌ من جهة المتعلق به وهو العبد، أما الله عز وجل فكل أفعاله خير وهو يسال عما يفعل.

من أحواله وأقواله:

قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني (أي أخذت مني علمي كله).

قال معمّر: وسمعت قتادة يقول: ما في القرآن أية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. وعنه قال: ما سمعت شيئًا إلا حفظته.

قال مطر: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافًا، يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه (أي القلق والانزعاج).

قال معمر: قال قتادة لسعيد بن المسيب: يا أبا النضر، خذ المصحف، قال: فعرض عليه سورة البقرة فلم يُخْطِ فيها حرفًا، قال: فقال: يا أبا النضر، أحكمت؟ قال: نعم، قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، قال: وكانت قرئت عليه الصحيفة التي يرويها سليمان اليشكري عن جابر،

قال أبو هلال: سالت قتادة عن مسالة فقال: لا أدري، فقلت: قل فيها برأيك، قال: ما قلت برأي منذ أربعين سنة وكان يومئذ له نحو من خمسين سنة، قلت: فدل على أنه ما قال في العلم شيئًا برأيه.

قال عبد الرزاق: عن قتادة قال: تكرير الحديث في المجلس يذهب نوره وما قلت لأحد قط: أعد على.

قال أبو هلال: سمعت قتادة يقول: إذا سُرك أن يكذب صاحبك فلقنه.

قال شعبة: كنا نعرف الذي لم يسمع قتادة مما سمع إذا قال: قال فلان وقال فلان عرفنا أنه لم

من نورگتاب الله

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ ﴿ ذَيْرٌ لَهُ عِبْدَ رَبِّهِ وَأُحلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتُلِّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِيُوا الرَّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الرُّورِ \* حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُسُّرِكِينَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرٌ مِنَ السَّمَاءِ بِهِ وَمَنْ يُسُّرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ فَتَحْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١،٣٠].

من هدي الرسول عَيْكَةِ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلْمُ وا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا خضبت

[مسند الإمام أهمد ١/٢٣٩].

من أقوال السلف

عن ابن عسبساس رضي الله عنهسما قسال: «إن هذا العلم دين

فانظروا عمن تأخذون دينكم» [دم الكلام للهروي ٥٨/٥].

عن عبد الله رضي الله عنه قال: «العلم في كبرائكم ولن تزالوا بخير ما كان كذلك، فإذا قال الصغير للكبير ما يدريك فهناك» [ذم الكلام للهروي ٥/٧٩].

قال ابن دهب: «كنا عند مالك بن أنس، فندكرت السنة، فقال مالك؛ السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

Licing 155

قال الشاقعي: «لا يكمل الرجل في الدنيا إلا باربعية: بالديانة،

والأمانة، والصيانة، والرزانة» والرزانة» والأمانة، والكلام للهروي ٥/٧٠].

قال يحيى بن معاذ: «الذي حبب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة» والمحاسبة للنفس عند كل همة» والمحاسبة للنفس عند كل همة» والمحاسبة للنفس عند كل همة اللهوى الهوى المورى ص ١٧٤].

قال الثوري: التأني في الحركات واجتناب العبث هو السكينة المحمودة أما غض البصر وحفض الصوت وعدم الالتفات فهو الوقار،

منوصايا السلف

قال رجل لسفيان أوصني، فقال: إياك والأهواء، إياك والخصومة. [دم الكلام ١٤١/٤].

من أثار البدع.. غل الصدور قال عنبسة بن سعيد

الكلاعي: «مسا ابتدع رجل بدعـة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. [٥٥١/٤ دُم الكلام]

#### الإنابة

قال ابن القيم: «الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محببته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده، عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه ﴿ مَا هَذِهِ التّماثيلُ النّبِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ عَلَى الانبياء: ٢٥]. عَلَى الفوائد لابن القيم ص١٩٦].

من معاني الآثار

كان رسول الله على يعلمنا

الاستخارة في كل شيء، (خير) الخير ضد الشر. تقول منه خرث يوري فانت خائر وخير وخار الله لك: أي أعطاك ما هو خير لك. والخيرة بسكون الياء الاسم منه. فأمّا بالفتح فهي الاسم، من قولك احْتَارَه الله، ومحمد على خيرة الله من خلقه يقال بالفتح والسنكون. والاستخارة: طلب يقال بالفتح والسنكون. والاستخارة: طلب الخيرة في الشيء، وهو استَتِقْعَالُ منه. يقال استُحْر الله يَخر لك.

ومنه دُعاء الاستخارة «اللهم خِرْ لِي» أي اخْتُر لِي أصلاح الأمرين، واجعل لي الخيرة في عريب الحديث فيه. [النهاية في غريب الحديث

من مناهب الصحابة

روى الإمام البخاري بسنده، عن إسماعيل بن قيس قال سمعت السعدا رضي الله عنه يقول: «إني الكول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر».

من آثار التوحيد؛ العزة والسعادة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله :
والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا
إليه وخُضوعًا له؛ كان أقرب إليه، وأعزّ له،
وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية
لله، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من
شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن
نظيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره.

من آثار المعاصى: روال النعم

ومازالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال على بن أبي طالب

رضي الله عنه: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة» وقد قيل: إذا كنت في نعمة فارعها فــان الذنوب تزيل النعم [ابن القيم: الداء والدواء]

منأمثال العرب

غُدُّكُ خُدُرٌ مِنْ سنمِينِ غَدْرِكَ يضرب مشلا للقناعة بالقليل من حظك، يضرب مشلا للقناعة بالقليل من حظك، يقول: إن قليلك إذا قنعت به كان خيرًا لك من كثير غيرك؛ يطمح إليه طرفك فتذلُّ وتهون وتتعب وتنصب.

اعرف عدوك الشيطان يأمرك بالغيبة

عن سفيان عن سليمان عن أبي رزين قال:

جاء رجل إلى قصيل بن دبروان ققال: إن قلانًا يقع قيك ققال: لأغيظن من أمره. يغفر الله لي وله.

قيل له: من أمره؟ قال: الشبيطان. [الورع للإمام أحمد]

من معانى اللعة

(الأم) لكلمة أم عند العرب إذا أضيفت

معاني كثيرة، فيقال: أم كلبة وهي الحمى، وأم الصبيان وهي الريح التي تعرض لهم فربها غشي عليهم منها، وأم جابر: الخبين، وأم عبيد: الصحراء، وأم عطية: الصحراء، وأم عطية: الرحى، وأم شهام الشيمس، وأم درن: الدنيا، الشيمس، وأم درن: الدنيا، وأم الخُلْفُفُ: الداهية، وأم وأم الخُلْفُفُ: الداهية، وأم تحينة: الذاهية، وأم تحينة: الذاهية، وأم عامر: المقبرة،

alternational and a property of the second

وأم البَـيْض: النعسامسة، وأم

المنية، وأم عمرو: الضبع.

الرأس: الدماغ، وأم اللهيم:

قال رسول الله الماه الله الماه تم الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وقد قال الله تعالى في شان الأمسرين بالمعسروف والناهين عن المنكر: «كُنْتُمْ حَسِينَ أَمْسَةٍ أُخْسِرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُسِرُونَ بِالمُعْسِرُونَ بِالمُعْسِرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً وَتَعْمُونَ عَنِ المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَالِ المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكَرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُدْتِقَاقِلَ عَنِ المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرُ أَمْسُلِقُونَ عَنِ المُثْكِرِ أَمْسَالِ اللهُ المُثْكِرِ أَمْسَةً المُثْكِرِ أَمْسُولُ المُثْكِرِ أَمْسَالِ اللّهُ المُثْكِرِ أَمْسَالِ اللْمُعْلِقِينَ عَنِ المُثْكِرِ أَمْسُلِقِ المُثْكِرِ أَمْسُلِقُونَ عَنِ المُنْكِرِ أَمْسُلِينَا اللّهُ الْمُثْكِرِ أَمْسُلِقُونَ عَنِ المُنْكِرِ أَمْسُولُ عَنْ المُثْكِرِ أَمْسُلِقُونَا عَنْ المُنْكِرِ أَمْسُلِقُونَا عَنْ المُنْكِرِ أَمْسُلِقِينَا المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِلِي المُنْكِلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِرِ أَمْسُلُولُ المُنْكِلُولُ المُنْكِلُولُ المُنْكِلِي المُنْكِلُ المُنْكِلِي المُنْكِلِ المُنْكِلُ المُنْكِلِي المُنْكِلِي المُعْلَقِيلُ المُنْكِلِي المُنْكِلِي المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكِلِيلُ المُنْكِلِيلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُل

[آل عمران:۱۱۰]

المعروف: جميع الطاعات، وسميت معروفًا لأنها تعرفها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتقرها الشرائع السيماوية، وأول المعروف توحيد الله، وبعد ذلك سائر الطاعات في واجبات ومستحبات المعروف، فكل ما أمر الله المعروف، فكل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله تعالى به أو أمر به رسوله فإنه معزوف،

المنكر: كل منا نهى الله تعالى عنه ورسوله، فجميع ألمعناصي كسباشرها وعنائرها منكر، لأنهنا

يَّ يُتكرها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتُتكرها الشرائع السماوية، وأعظم المتكنُّ الشرك الشرك الشاله عن وجل.

وجميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى دعوا الناس إلى توحيد الله، الذي هو أعظم المعروف، وينهوا الناس عن الشرك بالله سبحانه، الذي هو أعظم المنكر، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُّ بَعَثُنّا فِي كُلُّ أَمَّةُ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهُ وَاجْتَنبُوا الطّاعُوتَ ﴾ أمّة رسنولاً أن اعْبُدُوا اللّهُ وَاجْتَنبُوا الطّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ أَلُهُ لِللّهُ مِنْ رَسُولُ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ أَنَا عَنْدُونَ ﴾ [الإنبياء: ٢٥].

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق بين

المؤمنين والمنافقين، وهو الخص أوصاف المؤمن، وهن للأمربالمعروف للأمربالمعروف والنهي عن المنكر بينها وسول الله الله المنافقية والسلام: الصلاة والسلام: في منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم ينطع فبقله المنطع فبقله المنطع فيقله المنطقة المنط

الإيمان».

كــنك هناك ثلاث صـفات ينبسغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وهي:

الصسفسة الأولى: العلم: أن يكون عالمًا بالمعروف الذي يأمر به، والمنكر الذي ينهى عنه،

الصفة الثانية: الرفق: أن يكون رفيقًا حكيمًا بما يامسر به

وفيما ينهى عنه، قال المصطفى على الله الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شيانه».

الصفة الثالثة الصبر: أن يكون صبورًا على الأدى، كما حكى الله سبحانه عن وصية لقمان الحكيم لابنه ليمتثلها الناس ويقتدوا بها لأنها وصية نافعة: ﴿يَا بُنِي أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأَمُرُ بِالْمُورِ وَانْهُ عَنِ الْمُثَورِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأَمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

قالعلم يكون قبل الأمر والنهي، والرفق يكون في حالة الأمر والنهي، والصبر يكون بعد الأمر والنهي، والنهي،

العهود والمواثيق، ويفسدون قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحرِبُ ذات الدين بين الأحسيب الْفُ عسنادُ إِن والأصدقاء، ويمشون بالنميمة، مقالهم [البقرة:٢٠٥]، ، أعرج، وأفسعالهم وقال تعالى: ﴿ وَالسُّهُ لاَ سيئة وقبيحة واعتقادهم فاسسد ويكذبون إذا حسستفول المقسيب دين اس ويخلف ون إذا وعدوا، [البقرة:١٧٦] ويخون إذا ائتمنوا، ويغدرون إذا المسساد: هو العدول عن عساهدوا، ويقطعسون مسا أمسر الله به أن الاستقامة إلى ضدها، وهو ضد يوصبل من الأرح الصلاح.

> المساون: هم الذين يعدلون عن الحق وهو لا إله إلا الله إلى الباطل وهو اتخاد الهة مسن دون السلسه، ويكفرون ويصدون عن سيسيل الله، بصيد الناس عن الإيمان بمحمد الليالة

### بقلم/علانان العلوسة

والقرآن، ويكيدون ويمكرون بالمسلمين، وإذا دخلوا قرية عاثوا فيها فسادًا وقتلاً وحرقًا وتدميرًا وجعلوا أعرة أهلها أذلة.

هم ﴿ الدِّينَ يُقْسِيدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصِيْلِحُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥٢]، ويتجبرون ويطغون ويعصون أوامر الله، ويركبون ما نهاهم عن ركوبه، ويفسدون سنن النبي الدين ويستدعون في الدين وينقضون

هم الذين يرتكبون الشندوذ الجنسي، ويشربون الخمر، ويتعاطون المخدرات، ويتعاملون بالربا والرشوة ويحستكرون في التجارة ويأكلون أموال البستسامي

والقرابات، ويَفْحِرُون إِذَا

خاصموا، ويهلكون الحرث

فسلا زرع ينبت ولا ثمسار

ويهلكون نتاج الحيوانات.

وأموال الناس بالباطل، وينقصون الميكال والميزان، ويحسنالون على الناس ويغشونهم، ويتعاملون بالسحس والشبعودة، ويوالون الكفار ويتامرون المدي معهم على المسلمين، ويعملون السحر فيفرقون بين المرء وزوجه ويفسدون في الأرض بكل أنواع الفساد.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في، أما بعد: في واحد من الحوارات الرائعة والمناظرات الممتعة؛ وجه الشبيخ صفوتا الشوادفي

#### - رحمه الله ـ هذه الأسئلة إلى مناظريه من الصوفية قال:

• إذا كانت الصوفية أعلى مراتب العبودية، فهل أنتم أفضل من مرتبة الإحسان أم أقل منها أم عليها؟ فإذا قلتم نحن في مرتبة الإحسان، فقد استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير، سماكم الله المحسنين وسميتم أنفسكم صوفية، وإذا قلتم إنكم أعلى من مرتبة الإحسان فقد كذبتم على الرسول الذي جعل الإحسان أعلى مرتبة، وإذا قلتم نحن أقل من مراتب الدين فقد تساويتم بغيركم من المسلمين فلا وجه لتسميتكم بهذا الاسم.

أنتم تخالفون في مسائل العقيدة الأصلية، ثم ما أنتم عليه من بدع وخرافات منتشرة تصادم
 صراحة ما صدر عن علماء الأزهر من فتاوى بهذا الخصوص، فلماذا الإصرار عليها؟

تقولون: إن القرآن له ظاهره وباطنه، ومعلوم أن ذلك قال به الباطنية قديمًا، وجددتموها قديمًا وحديثًا.

• تقولون: «من اعترض انطرد»!! فليس عندكم شورى وليس عندكم «يسالونك» ولكن عندكم: «كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي من يغسله»!

• إذا كنتم تزيدون في مصر على سبعين طريقة فهل الرسول الله بسبعين طريقة أم بطريقة واحدة؟.

• انتم فيما بينكم تختلفون اختلافًا لا يرتفع، فبعضكم يقول: نحن لا نؤمن بالتصوف البدعي وهو التصوف الفلسفي، والآخرون يقولون: بل أنتم أصحاب المذهب الباطل، فأنتم تخطئون بعضكم بعضنًا، ونحن نخطئكم جميعًا، والفارق بيننا وبينكم ليس في مبدأ أنكم على خطأ ولكن الفارق في حجم الخطأ.

• نحن مأمورون بحب الأولياء فمن عاداهم فهو ضال مضل، ولكننا منهيون عن عبادتهم، وأنتم خلطتم بين الكرامة الربانية والخارقة الشيطانية، فجعلتموهما شيئًا واحدًا.

• نحن نعترف بكرامات الأولياء، ومنكرها يتردد بين الضلال والكفر، بنصوص القرآن الكريم، ولكننا نقول أن هذه الكرامات في أصلها أمر خارق للعادة يمكن أن يكون كرامة ربانية أو خارقة شيطانية.

• «هل في الكتاب والسنة: أن يَنْذِر المريد للسيدة زينب فولاً وللبدوي عجولا؟ وما حكمه لو نذر للسيدة العجول بدلاً من الفول»!

- دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تقول: «النذر لأولياء الله الصالحين باطل بالإجماع». فإذا كان باطلاً بالإجماع فلماذا تصر الصوفية على مخالفة إجماع الأمة؟ ● وصدرت فتوى أخرى تقول: «لا يجوز بناء التركيبة والقبة فوق قبر الميت (أي الضريح)، فكيف تجرؤ الصوفية على مخالفة فتوى كبار العلماء ثم لا يُقال لهم أنتم خالفتم ولماذا السكوت على مخالفيهم؟

الأوراد التي تستعملونها؛ إما أن تكون نفس الأوراد التي سنَّها الرسول على وإما أن تكون غيرها، فإذا كانت هي فنحن معكم ولن نخالفكم، وإذا كانت غيرها فلماذا تصرون على مخالفة السنة؟.

◙ أنتم تقولون: إن الأقطاب أربعة. مَن الذي جعلهم أربعة ولم يكونوا أكثر أو أقل من ذلك؟

انتم تحددون الأقطاب بأسماء ثابتة ليس فيها أحد من الصحابة، فإذا كانت الأقطاب مرتبة
 عالية، فهل يعقل أن الصحابة ليس لهم ممثل ينوب عنهم في هؤلاء الأقطاب؟

اختياركم لهؤلاء الأقطاب فيه شيء مريب هو أن هؤلاء الأربعة إذا نظرنا فيهم سنجد أن العراق
 اختصت باثنين والمغرب بواحد ومصر اختصت بالأماكن لمن دفن فيها من هؤلاء الأربعة.

• تقولون: من المعروف صوفيًا أن عدد الأولياء في كل عصر بعدد جميع الأنبياء وهو ١٧٤ ألف! وأشبهد الله أنني لم أكن أعلم قبل ذلك أن هذاك مكتب تنسيق للأولياء كالثانوية العامة! ومعلوم أن الولاية إيمان وتقوى كما ذكر القرآن الكريم، فلماذا تصرون على منع أي مسلم مستوف لشروط الولاية من الالتحاق بالأولياء، لا انتظام ولا انتساب لأن العدد عند الصوفية – رجمًا بالغيب – قد اكتمل، وعلى كل ولي لله بعد العدد المذكور أن ينتظر إدراج اسمه في العصر القادم بأولوية الحجز؟! ولم تذكروا لنا توزيع عدد الأولياء المذكور على دول العالم مترامية الأطراف.

• في مسألة الموالد نسائكم: لماذا تقيمون مولدًا للحسين رضي الله عنه ولا تقيمون مولدًا لعلي بن ابي طالب مع أنه بإجماع الأمة أفضل من الحسين، وهو أبوه؟ ونحن نعرف جوابًا لهذا، لكنكم لا تتجرءون على إظهاره وهو أن الشيعة خشيت أن تقيم الصوفية مولدًا لعلي بن أبي طالب فيترتب عليه مطالبة جمهور المسلمين بإقامة مولد لأبي بكر وعمر وعثمان، وهذا يترتب عليه أن الشيعة تعترف بالخلفاء الأربعة، والشيعة تبغض أبا بكر وعمر وتسميهما الجبت والطاغوت، فخوفًا من أن تقام موالد لهؤلاء الأربعة ضحت الصوفية بعلي بن أبي طالب ولم يتم إقامة مولد له لا من الصوفية ولا من الشيعة حتى لا تقع في مأزق إقامة موالد مشابهة للخلفاء الأربعة.

• ونتساءل هل في الكتاب والسنة أن تقام موالد للأولياء ولا تقام موالد للأنبياء؟

• الرأي العام يتساءل: لمآذا يتسلم خليفة السيد البدوي أكثر من ١٠٠ ألف جنيه سنويًا (بإحصائية قديمة منذ ٧ سنوات) لأنه يركب الحصان لمدة دقائق وهي مجموعة من أموال الفقراء والمحتاجين؟ وإذا كنا نحرر واقعة نصب واحتيال لمن يبتز أموالاً قليلة من المواطن فماذا يُقال عن هذا الخليفة الذي يبتز بدون عمل ولا وظيفة؟ ولماذا تصر وزارة الأوقاف على السكوت عن هذا الابتزاز بصفتها مسئولة عن صناديق الندور؟

وهل هذا الخليفة أولى من توجيه هذه الأموال للمنافع العامة، مع أن أصلها غير مشروع؟

⊕ ولكن حتى لو تُنزلنا إلى هذا القول فإن وزارة الأوقاف قد عجزت ولا أقول أنها رفضت عن أن تنفذ مثل هذا الرأي لأنها وُوجهت بدلوبي صوفي» يستطيع أن يوقف أي قرار من هذا النوع، لما له من منافع شخصية تتعارض مع الصالح العام.

المجلس الصوفية الأعلى في مصر أو المشيخة مَنْ رئيسه المباشر؟ لا أحد، إذًا فقد أنشئت الفرق الصوفية في مصر بطريقة تجعلها لا تتبع وزيرًا من الوزراء ولا تخضع للمساءلة إلا إذا أخطأت خطأ يهدد الأمن العام. إذن فالمقصود أن تناوئ الطرق الصوفية مشيخة الأزهر، فتصبح لها مشيخة، ولا يخضع شيخ الطرق الصوفية لا لمشيخة الأزهر ولا لسلطان وزير من الوزراء، فمن الذي أنشا هذه الفكرة الخبيثة في مصر، ولماذا تكون الصوفية مستقلة تقول وتفعل ما تشاء؟



سبق أن أشرنا في العدد السابق إلى تعريف النية وأمارتها ودورها في الأعصال، وتأثرها بالإخلاص، وبيانًا لما أجملنا نقول:

النية هي أساس الأعمال كلها:

فأي عمل لا تكون النية قاعدته أو أساسه هو عمل حابط، إما لانعدام الإخلاص الذي هو جوهر النية، وإما لانطوائه على المراءاة، وإما لتخلف النية كلية، فالنية رأس كل أمر، وهي روح أي عمل، فلا يصح إلا بصحة النية ولا يفسد إلا بفساد النية(۱)، وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول أن يكافئ كل إنسان: (بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه)(٢) وأن يلبس المرائي من المقت والمهانة ما هو لائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت والبغضاء(٣) ولذا كانت النية شرطًا لصحة

كل الأعلمال، فلا علم بلا نية «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». كما قال الصادق المصدوق ألى في حديث علم بن الخطاب المشار إليه.

وقد قعد ابن حزم في عبارة عامة مجموعة قواعد عن النية كأساس للعمل يمكن القول إنها تتمثل في أمور أهمها:

(١) أنه لا بد لكل عمل من نية.

(ب) أن العمل سواء كان حركة أو إمساكًا عن حركة لا يصبح إلا بنية.

(ج) أن من توضّا أو ركع أو سجد بنية الرياء فهو فاسق وعاص، ومن أكل البردون رغبة في البر بل لؤمّا وبخلا فأثم، (ومن لبس الوشي المرقع الذي ليس حريرًا بنية الاقتداء بالنبي عَلَي فمأجور فاضل، ومن لبس بنية التخنث والأشر والإعجاب ففاسق ومندموم، وهكذا جميع الأعمال أولها عن آخرها، فصح أن لا عمل أصلا إلا بنية)(٤).

وعلى ذلك فإن العبادات لا تصح إلا بنية، والنية هي مناط التمييز بين العادة والعبادة(٥)، وهي أساس جعل العادة طاعة، وكل عمل من أعمال العبادات، لا يقترن بنية التقرب إلى المعبود لا يُعتد

به؛ ذلك أن (نية التقرب والتعبد جزء من نية الإخلاص ولا قوام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد، فإذا كانت نية الإخلاص شرطًا في صحة أداء العبادة، فاشتراط نية التعبد أولى وأحرى)(٦).

كما أن الاخلاص هو جوهر النبة:

وأعلى مراتب النية الإخلاص لله، وهي المرتبة التي إن تحققت، صلحت كل أعمال الإنسان سواء كانت عبادات أم عادات، وسواء كانت حركة أم سكونًا، والإخلاص لله هو استسلام كامل له، بلا ريب قادح، أو شك محبط للعمل، ولا يتحقق ذلك إلا بتوحيد الله، والبعد عن عبادة أحد سواه، والناي عن الشرك وإزالة خفاياه، وعدم الاعتماد إلا على رب العرش العظيم، فعندئذ تستقر الحقيقة الإيمانية في

اعماق الإنسان استقرار يقين، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١١].

وبدون الإخالاص في العبادة يخلع الإنسان نفسه من زمرة أهل التوحيد، ويكون واجب المسلمين في هذه الحالة هو التبرؤ منه والبعد عنه، فقوام النية هو الإخلاص، الذي به ترتفع موازين أعمال البشر وترقى حتى يقبلها الله، وما قبله الله لا بد أن

يرضى عنه كل من خلقهم.

#### وشرط النية هو التانعة:

أما الإخلاص فهو أكبر معالم النية، بل هو جوهرها، فلا نية بلا إخلاص، ولكن قد توجد النية ويتجلى فيها الإخلاص، رغم أن الإنسان يغفل أحيانا عن متابعة هدي رسول الله على لذا قال أهل العلم: إن المتابعة من أهم شروط النية، فيشترط للنية اتباع هدي رسول الله على كل ما أمر به وتصديقه في كل ما أخبر عنه واجتناب ما نهى عنه، وألا يعبد ألله إلا بما شرع(٧)، ولذا فإن المسلم قد تتوافر لديه نية العبادة وتقوم النية على الإخلاص فتتوافر النية ولكنها لا تحقق غايتها، وسبب ذلك هو تخلف شرطها وهو متابعة سئنة رسول الله على الله



بالبعد عن البدع واجتناب أثامها، فالمغنية التي تمدح رسول الله على صوت أنغام الموسيقى، قد تكون قد قصدت فعلا عبادة الله بعملها والتقرب إليه به وهو مدح رسول الله على من خلاله، ولكن شرط المتابعة لا يكون موجودًا فيحبط عملها ويكون وبالا عليها، لأنها لم تمنع صوتها عن أن يسمعه الآخرون فهو عورة، والنية لا تصح بالباطل، ولأنها أسمعت غيرها صوتها على أنغام موسيقى، والموسيقى هي مزامير الشيطان، ولأنها كانت سافرة فاشاعت بذلك الرذيلة، فما لم توجد متابعة فإن شرط النية يتخلف ويصبح وجودها عدما(٨)، ولا يجني المسلم من عمله عير المقرون بالمتابعة اي حسنات، بل يضع نفسه موضع من تضاعف لهم السيئات.

والعمل الصالح هو ميزان النية:

وقد بين المشال المشقدم أن صلاح العمل لا يتحدد بحسب نظرة الإنسان

إليه، بل بحسب مدى متابعة الإنسان لدينه فيه، امتثالا للقرآن الكريم وعملا بالسنة النبوية المطهرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر:٧].

أما إذا كان العمل غير صالح بأن خالف الكتاب والسنة، أو انطوى على بدعة في أمور العادات أو في أمور العادات التي لنا فيها هدي من الكتاب أو السنة، لا في الأمور المتروكة على حكم الإباحة الأصلية؛ فإن ميزان النية يكون قد اختل وصار صاحب العمل غير الصالح من

أهل المعاصي لا من أهل الطاعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما يمتاز أهل الطاعة لله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح كما في الصحيحين عن النبي علله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»)(٩).

ويزعم مدعو الولاية والتصوف أنهم يأتون أعمالا صالحة، تقرب الناس من شرع الله، وهذا زعم باطل، لأنه يكرس الابتداع لا الاتباع، ذلك أن العمل الصالح كميزان للنية له خصائصه، فهو عمل اتباعي

#### بقلم/د.محمد محمد شتا أبو سعد

لا ابتداعي، قوامه صدق العقيدة، وجوهره الامتثال المهدي النبوي الشريف، وغايته الحق، ولحمته الإيمان، وسداه المسارعة إلى المغفرة، وكل ذلك يحتاج إلى قلب لين مُطيع لله، وعقل واع مُدرك لأهمية التكاليف، وإرادة صادقة في البحث عن الطريق السوي وملازمته، وعدم الخوض في أمور الدين إلا عن علم ويقين، وطلب الهدى من الله. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدُ اللّهُ أَنْ يَهّدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدُ أَنَّ يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنْمًا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الإنعام: ١٢٥].

والماعة هي المحمة الكامنة وراء النية كما أن حبوط العمل ثمرة فسادها:

الإسلام دين الفطرة، الطاعة فيه لها ثوابها والمعصية فيه لها عقوبتها ما لم يتب فاعلها توبة نصوحًا.

وإذا كانت النية أساس أعمال الإنسان، فما ذلك إلا لأنها تجسد إخلاص العبد لله، وعدم الإساءة إلى أحد من عباده ولو في معاملة بسيطة، فإن نوى الإنسان الخير في كل تصرفاته

مع رب العباد، فقد حقق الحكمة الكامنة وراء النية وهي طاعة رب البرية.

وطاعة الله المتمثلة في نية إرضائه وعدم الإساءة لخلق الله وعباده ولو بكلمة نابية تضفي على المسلم مهابة لأن سلوكه الظاهر يكون صدى لكامن نيته وداخل سريرته وطويته فيندفع الناس إلى حبه فإن أحبه عباد الله احبه الله ولم يلحقه أذى من بغض أو مقت أو كره (وأصل كل هذا هو النية الضالحة والعمل المستقيم)(١٠) وهكذا تتحدد المقاصد بالنيات ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في للوم النية في المقاصد(١١)، سواء تعلق الأمر باعمال الجوارح أو أعمال القلوب(١٢) والأقوال فمن حديث الجوارح أو أعمال الله عَلَي قال: «وهل يكب الناس في النار على وجدوههم» أو قال «على مناخرهم إلا حمائد السنية السنية السنية المناس أله النار على وجدوههم الله عالم المناثة السنية السنية المناث المناثة المناث السنية المناث المناث السنية المناث السنية المناث المنا



وبيان ذلك أن حكمة مشروعية النية تكمن في تمييز العادات من العبادات، وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض (١٤) فأي فعل كالغسل والذهاب إلى المسجد ودفع المال ومبلاقياة العبدو قد يتم على سبيل العادة، وقد ينوي الشخص إتيانه عبادة لا لمجرد النظافة ولا للراحسة ولا للهدية ولا الرياء في الأمثلة المتقدمة وعندئذ تمين النية العادة عن

كذلك الشان في العبادات فالنية أساس بيان مراتبها، فالصلاة والصدقات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل على تفصيل، والنية هي التي تحدد مرتبة العبادات من فروض ونوافل. ثم إنه هل (يمين المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما)(١٠).

فإذا كان العمل خالصنًا لله لا تشويه شبهة رياء ولا مظنة سمعة، ولا طلب دنيا بل التماس الآخرة، كانت النية سليمة والمقاصد سليمة والوسائل سليمة، فحق لصاحب تلك النية أن ينال أعلى الدرجات عند رب البرية، لأن الإنسان يكون قد صرف نيته خالصة لله، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ أَلاَّ

لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، وذلك انطلاقًا من نيته العامة المواكبة لإيمانه، ونيته الخاصة المقترنة بعياداته والتي تتخصص بها العبادة عما سواها(١٦)، حيث ترتفع النية بالإنسان في مندارج كمالات الإيمان، فلا ثواب ولا عقاب إلا بنية(١٧)، إلا أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد(١٨)، وإن الإنسان إذا احتال لكي يحلل الحرام أو يحرم الحلال فإنه معاقب شرغا ويجب معاملته بنقيض قصده(١٩)، وقد قال سبحانه(٢٠): ﴿ يَمْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦]، وكذلك فإنه يجب في النية أن تستند إلى علم جازم في العبادات والتصرفات، أو ظن راجح في بعض الحالات، كأكل من يريد الصبيام شباكًا في طلوع الفجر، حيث يصبح صيامه استصحابًا للأصل(٢١) ولاستعماله ما يملك من الوسائل، والله تعالى يقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦]، ويلاحظ أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ، ويستثنى من ذلك الحلف فإنه على نية المستحلف كقاعدة عامة ترد عليها بعض الاستثناءات(٢٢).

(۲) المرجع السابق ص۱۹۹.

(۳) المرجع السابق ص۱۹۹. (٤) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج٥ ص٦، ٧.

> (٥) بدائع الفوائد لابن القيم ج٣ ص٢٣٠. (٦) بدائع الفوائد لابن القيم ج٣ ص٢٣٠.

> > (٧) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص٠٢.

(٨) روى البخاري في كتاب الرقاق ومسلم في كتاب الفضائل قوله ﷺ؛ «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفتلتون من يدي..

> (٩) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج٣ ص٢٩٤. (١٠) إعلام الموقعين لابن القيم ج1 ص١٩٩.

(١١) تفسير القرطبي جه ص٢٣٣، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج١ ص٨، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج ١ ص ١٤. (١٢) قال تعالى؛ ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلحَّادِ بِظُلُم نُذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥].

(١٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١.

(١٣) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، وقال: حديث حسن صحيح.

(١٥) بدائع الفوائد لابن القيم ج٣ ص٢٧٤ وما بعدها.

(١٦) ويستوي بعد ذلك أن تكون النية قعلية أو حكمية، قصد بها تميز العمل أم تميز المعمول، وسواء كأن المنوي فيها مقصودًا لذاته أم مقصودًا لغيره (كالوضوء)، حيث تكفي النية المجملة دون نية كل الجزئيات، وسواء أراد الإنسان بالعمل الدار الأخرة إرادة كلية مطلقة ام أراد معها منفعة دنيوية. انظر تفصيلات ذلك وغيره: د. صالح بن غائم السدلان، النية وآثرها من ص١٩٤ ص٢١٠.

(١٧) الأشياه والنظائر لابن نجيم ص١٦٦. (١٨) المرجع السابق ص١٥٨. (١٩) إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان لابن القيم ج١ ص٣٧١.

(۲۰) انظر تفسیر القرطبی ج۱۸ ص۲۳۸–۲۱۶.

(٢١) المهذب في فقه الإمام الشنافعي ج١ ص١٨٧. (٢٢) إلا إذا كأن المستحلف ظالمًا فإن اليمين تكون على نية الحالف: انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠ ص١٨٠–١٨٦.

<sup>(</sup>١) يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ج٤ ص١٩٩: (النية رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه فإنها روح العمل وقائدة وسائقة والعمل التابع لها يبنى عليها، يصبح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والإخرة...)،

#### فانياءالاخلاص

عن أبي أمامة رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغى به وجهه». [السلسلة الصحيحة ٥٦].

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لاَ ثُرِيدُ مِثْكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لاَ ثُرِيدُ مِثْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسِنًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ يَوْمًا عَبُوسِنًا قَمْطُرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان: ٩-١١].

هُولاء المخلصون لا يريدون من بني آدم جزاءً ماليًا ولا ثناءً قبوليًا، وإنما هدفسهم وجهه الله تعالى، فكان الجزاء أن وقاهم الله شر ذلك اليوم.

قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٩/٨): ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: فدفع عنهم شبر ذلك اليوم بأسه وشدته وعذابه.

قَالَ تعالَى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَةَ لِلَّهِ وَهُوَ مُكُمَّ مُحُسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ مُكُمَّ مُحُسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ مَن يَحْرَبُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧].

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/٤٥١): قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلُمَ وَجْهَهُ لِلّهِ ﴾ أي: أخلص العمل لله وحده لا شسريك له، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ أي: اتبع فيه الرسول ﷺ، فإن للعمل المتقبل شرطين؛ أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحده، والآخر: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة، فمتى كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُتقبل.

الشهادة بالأمن

قال تعالى: ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وهذا هو خاتم الأمن والأمان من الرحيم الرحمن للمخلصين يوم الفزع الأكبر.

النحاةمن النار

قال تعالى: ﴿فَانُذُرْتُكُمْ نَارًا تُلَظّى (١٥) لاَ يُصِعْلَاهَا إِلاَّ الأَشْفَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٥) الَّذِي يُوَّتِي مَالَة يَتَزَكِّي وَسَيْجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُوَّتِي مَالَة يَتَزَكِّي (١٨) وَمَا لأَحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْنَى (١٩) إلاَ لاَتِعَاءَ وَجُه رَبِّهِ الأَعْلَى (٢٠) ولَسَوُّفَ يَرْضَى ﴾ البُتِغَاءَ وَجُه رَبِّهِ الأَعْلَى (٢٠) ولَسَوُّفَ يَرْضَى ﴾

[الليل: ١٤– ٢١]. ـد من الله عــز وجِـل للمــخلص بـأنه

وهذا وعد من الله عن وجل للمخلص بأنه سنيزُحرْح عن النار ويُدُخُل الجنة مع الأبرار.

ثالثًا: الإنمان بالله تعالى

من علامات الإيمان بالله تعالى:

١- إعمار المساجد، قال تعالى: ﴿ إِنْمَا يَعْمُنُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاّ اللَّهَ فَعَسنَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاّ اللَّهَ فَعَسنَى



الحمد الله على تعلى الإيمان، والصدة والسادة والسادة على خيد الإناد.

فإن العالم باجمعه يُحِدُ عن الأمن والأمان حتى يتمتع بحباته ويعيش باطمئنان، ولكن الأمن الحقيقي هو الذي يحدث في يوم تشبيب له الولدان، قال تعالى في محكم القرآن: ﴿مَنْ عَملِ مَنَالَحًا فَلَانَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: \$\$]. قال العالامة السعدي في تفسيره قال العالامة السعدي في تفسيره (١/٣٤): أي يهيئون، ولأنفسهم يعمرون أخرتهم، ويستعدون بالفوز بمنازلها وغرفاتها. اه..

نكرنا في الحلقة السابقة أول وسائل الأمن بيوم الفرع الأكبر وهو تحقيق التوحيد لله رب العالمين.

أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

التوية: ۱۸

٢- نحقيق الإيمان قولا وعملاً؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الصَّالَةَ وَآتَوُا الصَّالَةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِبْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ الرُّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِبْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ هُمْ عَبْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ فَالاً عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أصر رسول الله عليه وفد عبد القيس باربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شبهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخُمس». [صحيح مسلم].

٣- الإحسان إلى الآخرين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه:
قال رسول الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفه، ومن كان يؤمن بالله فلايوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسقل خييرًا أو واليصمت». وفي رواية: «ومن كان يؤدي يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره».

[صحيح البخاري ٦١٣٨].

وهن شهرات الإيهان ١- الأمن في الدنيا:

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالَحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحُبِينَةُ فَكَرُاهُمُ فَكَرُبُهُمُ أَجْرَهُمُ مَنَا فَلَنْحُبِينَةُ وَلَنَجْرِينَهُمُ أَجْرَهُمُ الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] في تقسيره قال العلامة السعدي في تقسيره

حيث لا يحتسب.

٢- الأمن يوم الفرع الأكبر؛ قسال تعسالى: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحِا قَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

هُولاء الذين حققوا الإيمان بالله قولاً وعملاً لهم الأمن والأمان في يوم تشييب له الولدان ولكن بشيرط عدم الشيرك بالله، قال تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنُ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ الْفَرِيقَيْنُ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ الْفَرِيقَيْنُ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ مُونَ وَلَمْ الْفَرِيقَ مَهْ مُهْتَدُونَ ﴾ للأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

[الأنعام: ٨١، ٨٨]

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٥٦/٢): أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.

٣- التسخسف يف من طول يوم القيامة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر».

[صحيح الجامع ٨١٩٣]

من رحمة الله عر وجل وتكريمه للمؤمنين بأن خفف عنهم طول يوم القيامة من خمسين ألف سنة إلى كما بين الظهر والعصر من اليوم.

٤- الجلوس على كسراسي من ذهب

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما: قال رسول الله عُلِيّة: «يشتد كرب ذلك اليوم حتى يُلجم الكافر العرق، قيل له فاين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام».

[اخرجه البيهةي في البعث بسند حسن]
يوم القيامة شديد الحرارة حيث
تقترب الشمس من الرؤوس بمقدار
ميل ويزداد حرها بضعة وستين
ضعفًا في هول يوم القيامة، بينما
تجد المؤمنين يجلسون على كراسي
من ذهب في الظل،

٥- التمتع بنعيم الجنة:

قال تعالى: ﴿ يَا عِبَادِ لاَ خُوفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْرَنُونَ (١٨) عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْرَنُونَ (١٨) الذينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسلّمِينَ (١٩) الْخُلُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسلّمِينَ (٢٩) الْخُلُوا الجُنْةُ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ تُحْبُرُونَ ﴾ [الزخرفك ٢٨- ٧٠].

معنى تحبرون: أي تنعمون وتكرمون ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه.

[تفسير السعدي ٧٦٩]

رابعاً: تقوى الله تعالى

قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنْ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَبُونَ (٢٢) خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَبُونَ (٢٣) لَهُمُ النَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٣٣) لَهُمُ النَّبِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٣٣) لَهُمُ النَّبُ النَّهُ رَبّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ذَلِكَ هُوَ الاّخْرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِّمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ النَّهُونُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٢٦- ١٤].

هؤلاء الأولياء الاتقياء الانقياء أعد الله لهم فضائل عظيمة منها:

١- البشرى في الحياة الدنيا، وتتمثل في:

أ- الثناء الجميل: في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه، فقال رسول الله سُلُهُ: «تلك عاجل بشرى الله مُلُهُ عَنَيْهُ: «تلك عاجل بشرى الله مُلُهُ».

ب- الرؤيا الصالحة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال رسول الله عنه؛ قال رسول الله عنه؛ الرؤيا الحسسنة هي الله المؤمن أو ترى البشرى التي يراها المؤمن أو ترى له.

[صحيح الجامع ٢٥٩٧]

ج- لطف الله وتيسيره لأحسن الأعهمال والأخهادق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. اهد.

[تفسير السعدي للآيات من سورة يونس]

٢- البشرى عند الموت:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَـقَامُـوا تَتَذَرُّلُ عَلَيْهِمُ
 اللَّهُ ثُمَّ اسْتَـقَامُـوا تَتَذَرُّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخْسَافُ وَا وَلاَ تَحْسَرُوا وَأَبْشِيسَرُوا بِالجُنَّةِ النَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

تتنزل الملائكة على المتقين عند الموت تبشرهم بعدم الخوف والحزن وتبشرهم بالنعيم في جنات رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله علله عنه: هال رسول الله علاما كان الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحًا قالت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب الخرجي حصيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج».

[صحيح الجامع ١٩٦٨]

٣- البشرى بالأمن يوم الفرع،

﴿ وَلاَ خَـوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُرْنُونَ ﴾ قال الإمام القرطبي في تفسيره (٤/٨٤/٢): من تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضي عنه فلا يضاف يوم القيامة ولا يحرن، قال تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ وَلا يَحْانُ عَنْهَا الحُسنَّى أُولَئِكَ عَنْهَا مَنْعَدُونَ ﴾ أي عن النار مبعدون.

٤- البيشرى بالأمن للذرية في الدنياء

قال تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ النَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٢].

دلك المور العطيم

قال العلامة السعدي: لأنه اشتمل على النجاة من كل محظور والظفر بكل مطلوب محبوب وحصر الفوز فيه لأنه لا قور لغير أهل الإيمان والتقوى. اه.

رزقتي الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعواناً أن الحمد لله رب العالمين.



#### الحمد لله والصيلاة والسيلام على رسول الله، بعد:

في هذه الحلقة نتعرف على هدي الهادي البشير في ربط الأطفال بالله تعالى عند الشدائد، وكذلك بث الثقة في نفوسهم بتكليفهم بالمهام العظيمة، فيا أخي المربي ؛ حي على هدي نبينا.

#### (۱۲۰)ويريطهم في بالله تمالي

عنام السام الله وعمرها

"قال السدي وزعم أن رجلاً من أصحاب النبي يقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله على فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله على يأمره بالصبر ويقول له: «إن الله سيجعل لك فرجًا» فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو، فاستاقها فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغني قد أصابه من الغنم فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتُق اللّه يَجْسَعَل لَهُ مَدْرَاتُ هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتُق اللّه يَجْسَعَل لَهُ مَدْرَاتُ هذه الآية : ﴿ وَمَن يَتُق اللّه يَجْسَعَل لَهُ مَدْرَاتُ هذه الآية ... ﴾ (١)

وفي رواية ابن أبي حاتم: قال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله على فقال له رسول الله على فقال له رسول الله على «أرسل إليه أن رسول الله على قول: لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدُّوه بالقِد (ربطوه بسير من جلا) فسقط القِد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، وأقبل فإذا هو بسرح القوم (الماشية التي تسرح) الذين كانوا قد شدُّوه، فصاح بهم فاتَّبع أولها آخرُها، فلم يَفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه، وعوف كيف والخادم، فإذا عوف قد مال الفناء إبلاً، فقص على والخادم، فإذا عوف قد مال الفناء إبلاً، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي

رسول الله عنها، فأتى رسول الله عنها فأخيره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها ما أحببت وما كنت صانعًا بمالك ونزل: ﴿ وَمَن يَتُق اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ... ﴾ [سورة الطلاق:٢، ٣](٢).

الساعا وسعون العميدة المسام المستحدة عند الأساء عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبى رباح، فقلت له يا أبا محمد، إن أهل البصيرة يقولون في القدر، قال يا بني أتقرأ القرآن ؟ قلت: نعم، قال: فاقرأ الزخرف، قال: فقرأت: ﴿ حم \* وَالْكِشَابِ الْمُدِينِ \* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: ١- ٤] .فقال: أتدري ما أم الكتاب ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه: ﴿ تَبُّتُ يَدًا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾ [ المسد: ١] .قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله على فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت ؟ قلت: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتقى الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مِتْ عَلَى عَيِر هذا دخلتَ النار، إنى سمعتُ رسول الله على يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال: «اكتُب» فقال: ما أكتب ؟ قال: «اكتب القدر ما كسان ومسا هو كسائن إلى الأبد» (٣). وفي رواية أن عبادة بن الصامت قال لابنه: (يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ...)(٤). وقد سبق أن زين العابدين على بن الحسين بن عليّ قال: كنّا نُعَلِّم مغاري رسول الله على كما نُعَلَّم السبور من القرآن.

المام المعالمة المام المعالمة المعالمة

إن الطفل إذا رُبِّي تربية صحيحة سليمة، على القواعد الشرعية الحكيمة ؛ قلا شك أنه يمكن في سن مبكرة الاستفادة من ذلك الطفل، وتكليفه بالمهام العظيمة، والمسئوليات الجسيمة، وبالتالي يكون عنصرًا فعالاً في الأمة، بل من الشباب من



والعطفة السابعة والعشرون

يجعل الله سبحانه وتعالى من جهودهم وعقولهم ورجولتهم نقطة تحول في حياة الأمم على صغر سنهم. ومن أمثلة تلك المواقف العظيمة على بن أبي طالب رضي الله عنه حين بات في فسراش النبى على الله الهجرة ؛ متحملاً مواجهة أقوى رجالات قريش ؛ تلك المواجهة التي كان متوقعًا أن يكون من أول نتائجها ؟ قتل على رضى الله عنه، ذلك الشاب الذي كان في مقتبل عمره وريعان شبابه، فقد كان عمره أنئذ ثماني عشرة سنة، فقال له رسول الله ﷺ: «نم على فراشي، وتستج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شبيء تكرهه منهم» حتى إذا خرج النبي على وهم لا يشتعرون، تطلعوا من صبير الباب قرأوا عليًا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائمًا، عليه بُرْدُه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام على عن الفراش، فَستُقط في أيديهم، وسالوه عن رسول الله الله فقال: لا علم لي به (٥). ما الذي جبعل عليًا رضى الله عنه يتحمل تلك المضاطرة على حياته ؟ إنها التربية الإسلامية الصحيحة، التي جعلته يفدي النبي عَلَيْ بروحه، فنجاه الله كما بنجًى نبيه الشياب مثل على ١٩

وهذا أسام أن زيد رضى الله عنهاما، وفي استعمله النبي على جيش لغزو الشّنام، وفي الجيش عمر، والكبار (كبار الصحابة)، فلم يَسِرُ حتى توفي رسول الله عنه ببعثهم (٦).

قسال الذهبي: لمَّا أُمُسرهُ النبي ﷺ على ذلك الجيش كان عمره ثماني عشرة سنة.

قَانَظُر يَا بُنِّيَّ إلى أَسَامة، ذلك الشَّابِ الصَّغير

# بقلم/جمال عبد الرحمن

الذي جعله النبي على أميرًا على جيش فيه كبار الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب، حتى أن عمر نفسه كان لا يلقى أسامة قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ا توفي رسول الله عليه وأنت علي أمير (٧).

وهل يقول أحد إن النبي في جامل أسامة حين ولاه على ذلك الجيش ؟ إن قيادة الجيش ليست مجاملة، لأن المحاربين عادة يستهدفون القادة بالقتل أول شيء. فهل تصلح المجاملة هذا ؟ كلا والله ما يجامل النبي في أحدًا على حساب مصلحة كائنًا من كان، وهو الذي رد أسامة عينًه يوم جاء يشفع في امرأة من أشراف قريش سارقة، فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب وقال: «يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا بسرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطع محمد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطع محمد دها»(٨).

لم يبق إلا أن نقول إنها الثمرة المباركة للتربية النبوية المباركة، والعناية والرعاية للنشء على الأسس والقواعد الشرعية التي سقى شجرتها الإسلام الحنيف.

<sup>(</sup>٢)الدر المنثور، ١٩٧/٨ -

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثيرج٤ ص٢٨١، وتفسير الطبري ج٢٨ ص١٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (ح ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن ابي داود، كتاب السنة ح٢٩٣٣. وانظر السلسلة الصحيحة ح ٢٤٣٩ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد لابن القيم، ٢/,٢٥ السيرة النبوية لابن هشام ج٢ص٨٠

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء، ج٢ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ كتاب الحدود (٦٢٩٠).









# بقلم/شوقي عبد الصادق

الحمد لله الذي خلق الإنسان وهو ويعلم ما توسبوس به نفسه، وهو أقسرب إليسه من حسبل الوريد، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن المجيد، وحفظه ربه من كل شيطان مريد. وبعد:

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَنْكِدُوا اللّه تعالى: ﴿ وَأَنْكِدُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ مِنْ عَيْدَاءً عِبَادِكُمْ وَإِمّائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءً يُعَادِكُمْ وَإِمّائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءً يُعَدِيمُ وَاللّهُ وَاسعً يُغْذِهِمُ اللّهُ مِنْ فَصَعْلِهِ وَاللّهُ وَاسعً يُغْذِهِمُ اللّهُ مِنْ فَصَعْلِهِ وَاللّهُ وَاسعً عَلَيمٌ ﴾ [النور:٣٢].

يقول ابن كثيرفي تفسيره: والأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتروج واحد منهما، ويقول ابن عباس: رغبهم في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه بالغنى، فقال تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴾.

فهذا أمر الله للأمة المسلمة أحرارها وعبيدها بأن يقيموا سنة النبيين في الزواج، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلاًّ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرُّواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَستُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجِلِ كِتَّابٌ ﴾ [الرعد: ٢٨] لعلمه سبحانه بأن الزواج هو أقرب السبل وأقصر الطرق إلى حفظ الفروج وغض الأبصار وحرث الذرية الأبرار، فينتشر الإحصان والعقاف وتزول المضادنة والسفاح، ومن لا يجد النكاح به فليستجب أيضًا إلى أمر ربه: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِّهِ ﴾ [النساء: ٣٣]. فهذا أمر الله تعالى بالتعفف من الحرام، وأما الخطوات العملية لذلك التعفف فنجدها منثورة في آيات القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين على منها ما يجب عمله في داخل الإنسان نفسه، ومنها ما هو في البيوت، ومنها ما هو خارج البيوت، حتى تظلل المجتبع المسلم سحائب العقة وتصان فيه الأعراض وتحفظ الذرية والأنساب، قسا الذي يجب عسله وصولاً إلى العقة

أولاً، على المسلم أن ينفذ وصية النبي على فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود: قال رشول الله على: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج، فإنه أغض للبصر وأخص للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ومعني كلمة «وجاء» أي: خصاء وقاطع للشهوة، فخير معين للشاب غير القادر على الزواج كي يتعفف أن يكثر من صيام النوافل:كصيام الاثنين والخميس، أو صوم يوم وفطر يوم كصيام داود عليه السلام.

ثَاثَياً، شُرع الإِسلامُ الخَتَانُ تهذيبًا لَشهوة المُراة؛ لما رواه أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال لأم عطية: «إذا أخفضت فأشعي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج» [السلسلة الصحيحة].

يقول الشيخ جاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر السابق: وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة النبي ﷺ إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال وعلل هذا بقوله: «فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج». وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بالخفاض لضبط الاشتهاء مع الإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع

أزواجهن، ونها عن إبادة مصدر هذا الحس، وبذلك يتحقق الاعتدال، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى

الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. اهـ.

ثالثًا: وفي البيت أمر الإسلام بالتفريق بين الإخوة في المضجع، وذلك حتى ينشأ البنون والبنات على العفة وهم في قعر بيتهم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْه: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشير سنين وفرقوا بينهم في

ورابعًا: نهى الإسلام عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن؛ لما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله على قال: «إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحَمُّو؟ قال:

«الحَمُّوُ الموت»(٢).

أي لقاء الحمو مثل لقاء الموت؛ إذ الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين إذا وقعت المعصية وهم أقارب الزوج (غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة) والمراد بهم الأخ وابن الأخ ونحوهما ممن يحلّ لهم الزواج بامرأته لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل في هذا الدخول فيخلو الأخ بامرأة أخيه وهو أولى بالمنع من الأجنبي، فالشربه أكثر من الأجنبي والقتنة به أمكن لسهولة وصوله إلى المراق وفي الصحيت أيضًا من حديث ابن عباس أنه سمع رسول الله على يقبول: «لا يخلون رجل بالمرأة ولا تسافرن امرأة إلا

وخامساً؛ وفي خيارت البيت حرم الإسلام النظر إلى محاسن المرأة، وكذا نظر النساء بشبهوة إلى الرجال، فقال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَنَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ الْحَبِيرُ بِمَا يَصَنْعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَبُهُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ ﴾ [النور: ﴿ النَّهُ الْآ]، وقال عَلْ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه»(٤). وقال عَلَيْهُ: «يا عِلْيَ، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»(٥).

ومعلوم أن النظرة الأولى هي نظرة الفجأة وليست النظرة التي تكون عن عمد أو التي يستمرئها صاحبها فتدوم ساعة، ثم يقول: هذه هي الأولى، ولكن مفهوم السياق أن الأولى هي نظرة الفجأة،.

ويلحق بحرمة النظر إلى محاسن المرأة حرمة النظر بشبهوة إلى الأمرد وهو الأجرد ومن لم تنبت له لحية، وكل هذا درءً للفتنة وحسم لمادة الشر؟ لقول النبي ﷺ فيما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد: «ما تركتُ بعدي فتنة أَصْنُ على الرجال من النساء»(٦).

سادسًا؛ وخارج البيت نهي الإسلام عن الجلوس في الطرقات سدًا لباب النظر ونشرًا للعفة لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله عَلِينَهُ: «إياكم والجلوس على الطرقات». فقالوا: ما لنا بد منه، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصس، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر»(٧).

سابعًا :عدم خضوع المرأة بالقول أمام الرجال؛ لقوله تعالى أمرًا نساء

• وسائل المقة RAMINACIA La Lain instult هر فسول داخيل الانسان نفسه ومنها ما هو قر La Laingügenil هو حارج البيوت

• • من مقومات نشرالعفةفي الجتمع تحريم الغناء،والنظرة والجسلوسفس الطرقات بغير

النبي ﷺ والأمر لكل المؤمنات: ﴿فَلاَ تَخْضَعُنَ بِالْقُولُ فَيَطْمَعُ النَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، ولُحديث أبي هريرة عند مسلم: «والأذنان زناهما الاستماع»(٨).

ثامنًا: عدم تعطر المرأة عند الخروج، وإن كان خروجها لأداء الصلاة في المسجد الحرام؛ لحديث أبي موسى قال: قال رسول الله عَلَيَّة: «أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية»(٩).

ولحديث أبي هريرة قال رسول الله عَلَيْه: «أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة»(١٠). فلا بد من إزالة هذا العطر قبل خروجها ولو بالاغتسال.

تاسعًا: لا تصافح النساء الرجال ولا الرجال النساء غير المحارم؛ لأن هذه المصافحة ضرب من الزنى؛ لحديث أبي هريرة عن النبي على قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» (١١).

ولحديث: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خسيس له من أن يمس امسراة لا تحل له»(١٢).

عاشراً؛ نهى الله المرأة أن تشير الرجال بمشيتها ولباسها، فقال تعالى: ﴿وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِينَظَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ رَينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى بَاللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلّٰكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: الله جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلّٰكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ قُلْ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ چَلاَبِيبِهِنَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ چَلاَبِيبِهِنَ لَاللّٰهُ عَفُورًا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ چَلاَبِيبِهِنَ لَاللّٰهُ عَفُورًا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُورًا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُورًا وَيَعِنَا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

وفي معنى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْدَيْنَ ﴾ يقول ابن كثير: أي إذا فعلن ذلك عُرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر، وقال السدي: كان ناس من أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكفوا عنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. اهـ.

فإذا أرادت المسلمة أن تكون أمة لله حقًا حرة من عبودية التقاليد الجاهلية أرخت عليها جلبابها إذا خرجت من بيتها للضرورة وسترت جميع بدنها وزينتها لتعرف أنها أمة الله حقًا.

وَحَادي عَشَر؛ ومن مقومات نشر العفة في المجتمع المسلم تحريم الغناء المحرم والموسيقى والصور الماجنة والمجلات الفاحشة التي تنشر العهر وفضائح الناس فيتجرأ الذي في قلبه مرض على الفاحشة ويسلود الشر وينزوي الخير قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الحَدِيثِ لِيُضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوا الْيَضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوا الْيَضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوا المَّنِي اللَّهِ مِعْدُر عِلْمٍ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوا المَّنِي اللَّهِ مِعْدُر عِلْمٍ وَيَتَّ خِذَها هُزُوا المَّنِي اللَّهِ مِعْدُن المعنى أن الغناء المحرم ولهو الحديث إما يضل الغير، وإما يضل المحرم ولهو الحديث إما يضل الغير، وإما يضل المستري له، ولقول النبي الله: «ليكونن أقوام من المستى يستحلون الحرر والحرير والخصر والخصر والمعازف: آلات العزف والموسيقى.

ولا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية الخليعة أو أخبار حوادث الزنى واللواط والفواحش أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يروج للباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مشتل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج والبيع لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل، أفتى يذلك أهل العلم.

وفي الختام نسأل الله أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

#### الهوامش:

- (۱) ابن کثیر (۲۷۷/۳).
- (٢) الصحيحة برقم (٧٢٢).
- (٣) صحيح الجامع (٨٦٨).
- (١٤٠٣) اللؤلؤ والمرجان (١٤٠٣)، ١٨٥٠).
- (۱، ۷) صحيح الجامع (۲۸۲۰، ۲۹۹۷).
- (٨، ٩) اللؤلؤ والمرجان (١٧٤٤، ١٣٧٤).
  - (۱۰) مسلم (ج٤ ح٢٢٥٧).
- (۱۱، ۱۲) صحيح الجامع (۲۲۳، ۲۷۰۳).
  - (۱۳) مختصر مسلم (۱۸۵۰).
  - (۱٤) صحيح الجامع (۱٤).
    - (١٥) البخاري معلقًا.

■ الحديث: عوض محمود السيد - كفر الشيخ عن درجة هذا الحديث:

«من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ من الليل إلا قال الملك؛ اللهم اغفر لعبد لك كما بات طاهراً ».

#### والجواب بحول الملك الوهاب؛ أنه حديث ضعيف.

أخرجه البرار (٢٨٨- زوائد) قال: حدثنا وهب بن يحيى بن زمام القيسيّ، ثنا ميمون بن زيد، ثنا الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره. وميمون بن زيد لينه أبو حاتم، ولكن تابعه ابن المبارك، فرواه عن الحسن بن ذكوان بهذا الإسناد. أخرجه ابن حبان (١٠٥١) من طريق أبي عاصم أحمد بن جوَّاس الحنفي، حدثنا ابن المبارك بهذا. وأحمد بن جوَّاس أحد شيوخ مسلم وأبي داود وثقه مطينَ، وابن حبان وأبو على الغسائي ومسلمة بن قاسم، وروى عنه محمد بن مسلم بن وارة وأحسن الثناء عليه، وقد خالفه الحسين بن الحسن المروزي أحد الثقات، ومن أصبحاب ابن المبارك، فروى هذا الحديث في «كتاب زهد ابن المبارك» (١٢٤٤) قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجه ابنُ عدي في «الكامل» (۲/۰۷۲) من طريق سـويد بن نصـر والحـسن بن عـيـسـي بن ماسرجس قالا: ثنا ابن المبارك بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه الدارقطني في «الأفراد» - كما في «أطراف الغرائب» (٥/٢٣٤) - عن ابن المبارك بمثله. فجعله هؤلاء عن ابن المبارك من «مسند أبي هريرة» بدل «ابن عمر»، وليس على واحد من الرواة عن ابن المبارك عهدة هذا الخلاف، ويدلُّ على ذلك أن أحمد بن الجواس رواه عن ابن المبارك فجعله من «مسند أبي هريرة» أيضنًا كما عند ابن عدي. وقد قال الدارقطني: «غريب من حديث سليمان الأحول خال ابن أبى نجيح عنه، تفرد به: الحسن بن ذكوان، وعنه عبد الله بن المبارك». وإنما تقع عهدة هذا الاختلاف على الحسن بن ذكوان، فقد ضعفه أكثر النقاد: أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن المديني والدارقطني، ومشاهُ ابنُ عدي، وكان يدلس ولم يصرح بتحديث، ولذلك لم يُصب الهيشميُّ إذ قال في «مجمع الزوائد» (٢٢٦/١): «أرجو أنه حسن الإسناد»، وقد رأيت ما فيه لا سيما وقد وقع اختلاف فيه على عطاء بن أبي رباح. فقد رواه سليمان الأحول عنه مرّة عن ابن عمر ومرة عن أبي هريرة. ورواه العباس بن عتبة عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعًا «طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًا، إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلبُ ساعةً من الليل إلاّ قال: اللهم اغفر لعبدك، قإنه بات طاهرًا». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٨٧ه) قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، قال: نا عاصم بن علي، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن العباس بن عتبة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعًا، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح إلا العباس بن عتبة، تفرد به: إسماعيل بن عياش». وجوَّد إسناده المنذري في «الترغيب» (٨٦٨) والحافظ في «الفتح» (١١/٩/١١)، وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١٢٨/١٠)، كذا قالوا، وقد علمت مما مضى من التخريج أن هذا أحد أوجه الاختلاف في الحديث، والعباس بن عتبة ذكره الذهبي في «الميزان» (٣٨٤/٢)، وقال: «عن عطاء لا يصبح حديثه، وعن إسماعيل بن عياش»، وذكر هذا المحديث، فظاهر من هذه الترجمة أنه مجهول فكيف بجود إستاذ حسيفه مع ما فيه من الاختلاف.



dieu الإحاديث اللاحلايت

والصوابُ أنه حديث ضعيف كما قدَّمت. واللهُ

🔳 🗷 ويسأل القارئ: رباح عبد العظيم-قويسنا محافظة النوفية عن درجة هذه الأحاديث:

١- إن حاشتي نهر الكوثر من قباب اللؤلؤ المحوف.

٧- إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود.

والجواب بحول الملك الوهاب: أما التحديث الأول: «إن حافتي نهر الكوثر...» فصحيح.

أخرجه البخاري في «كتاب الرقاق» (١١/٤٢٤) قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قلتادة، عن أنس، عن النبي على عن قال البخاري: وحدثنا هُدبةً بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، عن النبي بنهر، حافتاه: الدُّنُّ المحوفُ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبُهُ - أو طينُهُ - مسكُ أذفر » شكُ هُدُبةً.

قُلْتُ: وشيكُهُ: هل هو بالباء الموحدة من «الطيب» أو هو بالنون من «الطين»؟ والصواب الراجح أنه بالنون، يدلُّ على ذلك أن بقى بن مخلد رواه في «جيزء ميا روي في الحيوض والكوثر» (٣٦) قال: حدثنا هُدُبِةً بن خالد، نا همام بسنده سواء، وقيه: «قضيرب الملك بيده، فإذا طينتَهُ مسك أذفر». وأخرجه أبو يعلى (۲۸۷۲)، والبيه قى «الشعب» (۱۱۷) من طريق الحسن بن الطيب اللخمي، قالا: ثنا هُدبةً بنُ خالد بهذا الإسناد بالنون. فهذا يدلُّ على أن هدية كان يشك أحسيانًا، وقد رواه البخاري عن شيخه أبى الوليد، عن همام فلم يشك. وأخرجه احمد (١٩١/٣) قال: حدثنا بهزين أسد وعفان بن مسلم، قالا: ثنا همسام بهدا الإستاد فيقسالا: «طيئة» بالتون. وأخرجه الطيالسيّ (١٩٩٢) قال: حدثنا همام، عن قتادة بهذا وفيه: «فأدخلت يدي، فإذا ترابُّهُ مسك أذفر». وهذا يؤكد أنه بالنون. وأخرجه الخلعي في «الخلعيات» (ق١/١٣٨) من طريق عفان، ثنا همام مثله. وأخرجه أحمد (٣/٣١-۲۳۲)، وأبو محمد بن فارس في «جـزء من حديثه» (ق١/٣٥٣)، وابن بشران في «الأمالي» (ج١/ق١٩/٢) عن عسبسد الوهاب بن عطاء الخفاف. وابنُ جرير في «تفسيره» (٣٢٣/٣٠)،

وابن حبان (٦٤٧٤)، والآجري في «الشريعة» (ص٥٩٥- ٣٩٦) عن يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قشادة، عن أنس مرفوعًا وفيه: «وضرب- يعنى: الملك- بيده، فأخرج من طينه المسك». وسنده صحيح، ويزيد بن زريع وعسيسد الوهاب من قسدمساء أصبحاب سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه البسخساري (۱/۱۸)، وأبو داود (۲۷٤۸)، والترمذي (۳۳۹۰، ۳۳۹۰)، وعبد بن حسيد (۱۱۸۹)، واحسد (۲/۱۲۶، ۲۰۷)، وابن جسرير (۳۲۰/۳۰)، والبيهقي في «البعث» (١١٥، ١١٨) من طرق عن قتادة، عن أنس مرفوعًا تحوه. ورواه عن قلتادة: معمر بن راشد، وشبيبان بن عبد الرحمن التيميّ، والحكم بن عبد الملك، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه ابن مردویه فی «تفسیره» - كما فی ابن كثير (٢٩٧/٧)- وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۰/۱)، وفي «صفة الجنة» (۲۱۹) من طريق مهدي بن حكيم، ثنا يزيد بن هارون، انبانا الجسريري، عن مسعساوية بن قسرّة، عن أنس مرفوعًا: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدودٌ؟ لا والله اإنها لسائمة على وجه الأرض، حافتاها خيامُ اللؤلق، وطينُها المسك الأذفرُ». قلت: يا رسول الله، وما الأذفر ؟ قال: «الذي لا خلط فيه»، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»

قلت: وهذا إسنادً ضعيف، والجريري اسمه: سعيد بن إياس الجريري، كان اختلط، وسماع يزيد بن هارون منه في الاختلاط، وقد اضطرب فيه، فرواه يعقوب بن عبيد وبشر بن معاذ كالاهما عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد موقوفًا. أخرجه أبن أبي الدنيا (٦٩)، وأبو نعيم (٣١٦) كلاهما في «صيفة الجنة». ورجح المنذري في «الشرغيب» (١٨/٤) وقيفه وقيال: «هو أشبه بالصواب». وطريق المرفوع والموقوف واحد. فلعلُّ قائلاً يقول: لا يصبحُّ المرفوع ولا الموقوف. فالجوابُ: إن طريقة العلماء في مثل هذا أن يأخذوا بالأقل، لأنه الموافق للاحست ياط. والله أعلمُ. وللموقوف شاهدٌ عن ابن عباس رضى الله عنهما. أخرجه

العدد الثالي السنة الثالثة والثلاثون

ο£

السلة

النالة

الخلية

الإطب

والإطبنة

أما التحديث الثاني: «إن أنهار التجنية تتجري هي غير أخدود ، فضعيف مرفوعاً.

ابنُ أبى الدنيا في «صيفة الجنة»- كسما في «الترغيب» (١٨/٤)- يرويه عن سماك، أنه لقي ابن عباس بالمدينة بعدما كُفَّ بصرُهُ، فقال: يا ابن عباس! ما أرضُ الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضلة كأنها مرآةً، قلتُ: ما نورُها؟ قال: ما رأيت السباعة التي يكون فيها طلوعُ الشبمس؟ فذلك نورها، إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير. قال: قلت: فما أنهارها في أخدود؟ قال: لا، لكنها تجري في أرض الجنة مستكفَّة لا تفيض هاهنا ولا هاهنا، قال الله لها: كوني، فكانت. قلت: فما حُلل الجنة؟ قال: فيها شبجرة فيها ثمرٌ كأنه الرُّمَّان، فإذا أراد وليُّ الله منها كسوة، انحدرت من غصنها، فانفلقت له عن سببعين حُلَّة الوانَّا بعد الوان، ثم تنطبق فترجع كما كانت.

وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣١٧) من طريق زميل بن سماك، أنه سمع أبان يقول: قلت لابن عباس فذكر الشاهد منه. وزميل هذا ترجمه ابن أبي حاتم (١/٢/٢/١)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وحسن إسناده المنذري! ولو كان إسنادُ ابنُ أبي الدنيا مثل إسناد أبي نعيم في تحسين إسناده نظر. والله أعلمُ. ويعسضسد هذا الموقسوف بعض الشسواهد

المقطوعة، منها ما: أخرجه ابن أبي شبيبة (٩٧/١٣)، وهناد بن السيريّ في «الزهد» (٩٥، ١٠٣)، والمروزي (١٤٨٩)، وابنُ صناعد (١٤٩٠) كلاهما في «الزوائد على الزهد» لابن المبارك، وابنَ جرير في «تفسيره» (۹۰۹، ۱۱۰، ۱۱۰)، وابن قتيبة في «غريب الصديث» (٢/٢/٥)، والبيهقي في «البعث» (٢٩٢)، وأبو تعيم في «صسفة الجنة» (٣١٥) من طرق عن عسمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وتمرها كالقلال، كلما أخذ ثمرة عادت مكانها أخرى، والعنقود: اثنا عشر ذراعًا». قال عمرو بن مرة: فقلت لأبي عبيدة: من حدثك؟ فغضب وقال: مسروق. وسنده صحيح.

وأخرج أبو نعيم (٣١٨) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: «أرض الجنة مستوية، لا تُكْلَمُ- يعنى: لا تُشقُّ ولا تُخَدِّ- أنهارها».

وسنده جيد، وإبراهيم بن محمد؛ ترجمه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/٩/١) وأثنى

إسلا 

إنَّ حكم الله لا محالة نافذ، وأمره لا شك واقع، ولا نملك إلا أن نمتثل بهدي رسول الله ﷺ ونقول: «اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها».

ففي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر صنفر من عام خمس وعشرون وأربعمائة وألف، فارق الدنيا وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه بإذنه سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله رحمةً واسعةً، فهذا الشبيخ الكريم له محبين في جميع البلدان الإسلامية، لما للشبيخ من علم وافر ومنهج واضبح واتصافه بحسن الخلق ولين الجانب مع تواضع جم، مما يجعل خبر وفاته فاجعة لمن تلقى الخبر، وإن مما رأيناه من حب الشبيخ وبكاء عليه، وحزن لفقده لهو علامة خير ودليل رشاد وأمارة فلاح فالأنفس متحسرة والدموع واكفة، وحُقٌّ لها ذلك.

وجماعة أنصار السنة المحمدية تسأل المولى العلى القدير أن يجعل مثواه الجنة وأن يجمعنا به في دار كرامته مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

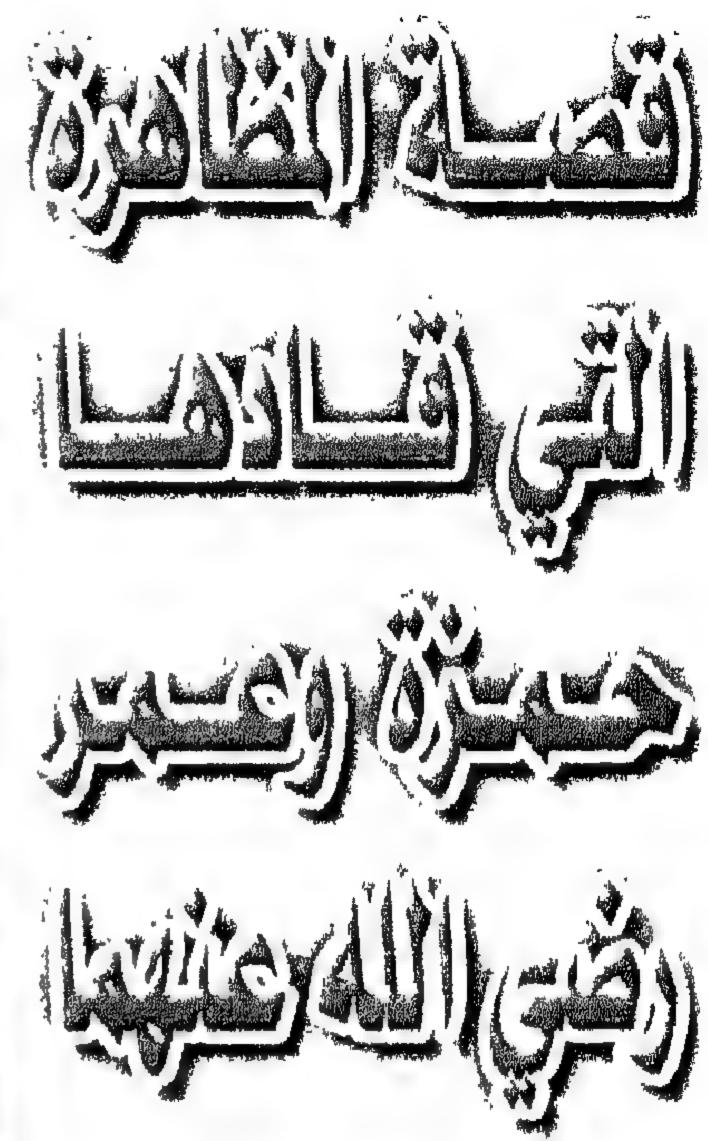

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه



# 

القصة التي اشتهرت واتخذها أصبحاب المظاهرات دليالاً على مشروعيتها.

#### اولا: من المصله

رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «شرح الله صدري للإسلام، فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسيني، فما في الأرض نسمة أحب إلى من نسمة رسول الله على، قلت: أين رسول الله عليه؟ قالت أختى: هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفاء فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار، ورسول الله على في البيت، فيضربت البياب فاستجمع القوم جلوسيًا في الدار، ورسول الله على في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر، قال: فخرج رسول الله على فاخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة فما تمالك أن وقع على ركبته، فقال: «ما أنت بمنته يا

فقلت: أشبهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك له، وأشبهد أن محمدًا عبده ورسوله، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلي، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم». فقلت: ففيم الاختفاء؛ والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجنا في صفين حمرة في أحدهما وأنا في الآخر لنا كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، فنظرتْ إلىّ قريش وإلى حمرة فأصنابتهم كأبة لم يصبهم مثلها.

القصنة أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (١/٠١) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الحميد بن صالح، حدثنا محمد بن أبان عن إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب به.

قلت: وبهذا السند أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» (١٩٤). GARAGE LA

هذه القصة واهية وعلتها: «إسحاق بن عبد الله».

١- أوردها الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (٣٦٢/٥٧/٢) وقال: «إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة روى عن أبان بن صالح». اهـ.

Y- قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (۵۰): «متروك الحديث».

قلت: وهذا المصطلح له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر في «شرح النشبة» (ص٦٩): «مذهب النسائي أن لا يترك. حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه.

٣- قال الإمام البخاري في «الضعفاء الكبير» ترجمة (٢٠): «إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: تركوه».



٤- قال الإمام الدارقطني في «الضعاء والمتروكين» رقم (٩٤): «متروك». اهـ.

٥- وقال علي بن الحسن الهسنجاني، عن يحيى: كذاب، كذا في «تهذيب الكمال» (٦١/٢).

۲- وقال ابن حبان في «المجروحين» (۱۳۱/۱): «كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وكان أحمد بن حنبل ينهي عن حديثه».

٧- قبال ابن أبي حباتم في «الجرح والتبعديل» (٢٢٨/٢) رقم (٧٩٢): «سمعت أبي يقول: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك الحديث».

ثم أخرج أبن أبي حاتم بسنده عن يحيى بن معين قال: «إسحاق بن أبي فروة كذاب». وبسند آخر عن يحيى أنه قال: «إسحاق بن أبي فروة لا شيء كذاب».

ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرْعة يقول: «إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ذاهب الحديث متروك الحديث».

ثم أخرج ابن آبي حاتم بسنده إلى عمرو بن علي الصيرفي أنه حدثه «بأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث».

٨- قلت: ولقد بين هذا الترك ابن عدي في «الكامل» (٣٢٦/١) (١٥٤/١٥٤) في ترجمة بلغت أكثر من شمانين سطرًا ختمها قائلاً: «وإسحاق بن أبي فروة هذا ما ذكرت هاهنا من أخباره بالأسانيد التي ذكرت فلا يتابعه أحد على أسانيده، ولا على متونه، وسائر أحاديثه مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها وهو بين الأمر في الضعفاء». اهـ.

قلت: بهذا التحقيق يتبين الآتي:

١- أن مذهب النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.

٢- تبين حقيقة أخبار إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فلا يتابعه أحد على أسانيده ولا على متهنه.

٣- وعلى هذا تكون القصة واهية وسندها تالف
 والخبر موضوع.

رابعا: ﴿ قُرائن تلال على علم صحة القصة »:

١- لقد بوّب الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب «مناقب الأنصار» بابًا برقم (٣٥): «إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتحت هذه الترجمة أخرج حديث (٣٨٦) من حديث عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما قال: «لما أسلم عمر، اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك فأنا له جار؟. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: العاص بن وائل».

٧- وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٨١/٣) في إسلام عمر بن الخطاب: قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره، وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد الله:

قال: فوالله، ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر، واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في انديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ.

قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم، أو تركتموها لنا.

قال: فبينما هم على ذلك؛ إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم، فقال: ما شانكم؟

فقالوا: صبا عمر، قال: فمه؛ رجل اختار لنفسه أمرًا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل،

قال: فوالله، لكأنما كانوا ثوبًا كُتْبِطَ عنه.

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت، من الرجل الذي زَجَـر القـوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟

قال: ذاك أي بني، العاص بن وائل السهمي.

وهذا إسناد جـيد قـوي، وهو يدل على تأخر إسلام عمر؛ لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وكانت أحد في سنة ثلاث من الهجرة، وقد كان مميرًا يوم أسلم أبوه، فيكون



إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين، وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين. والله أعلم.

قلت: وأورد هذه القصة أيضًا الحافظ ابن كثير في كتاب «السيرة النبوية» نقلاً عن ابن إسحاق ثم ذكر هذا التحقيق، وكذا ابن هشام في «السيرة النبوية» (٢٣٧٤) (ح٣٤٤) نقالاً أيضًا عن ابن النبوية، وكذا ابن الأثير في «أسد الغابة» (١٠٠٤) من نقالاً عن ابن إسحاق، وأخرجه الحاكم (3/85) من طريق ابن إسحاق، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وكما بينا آنفًا قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي».

قلت: ويزداد قوة بأن البخاري أخرجه (ح٣٨٦٤) من طريق أخرى عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «بينما هو- يعني عمر \_في الدار خائفًا...» الحديث بلفظه كما بينا أنفًا.

خامسا: الصبر والشات في الشاد - لا المناهرات !!

أخرج البخاري في «صحيحه» (ح٣٨٥٢) من حديث خباب بن الأرت قال: «أتيت النبي على وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة – وقد لقينا من المشركين شدة – فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله».

قلت: وأخرج هذا الحديث أيضًا الإمام البخاري (ح٣٦١٢) من حديث خباب وفيه قال رسول الله على «والله ليَتِمُّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». وفي الحديث (٦٩٤٣) «و» بدلاً من «أو».

قلت: هذا الحديث يبين لنا تربيه النبي الله للصحابة في الشدائد على الصبر، والثبات واليقين في وعد الله وعدم الاستعجال عملاً بقول الله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلاَ يَسْتَحُفِّنُكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ١٠]. ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٢٠]. ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرُسُلُ وَلاَ تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

#### سادسا: (الليماء مند الشيائل لا المالان إن النالا

١- أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٤٥٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بينا النبي على ساجدًا وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن ابي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي على ظهر النبي على ظهره ودعت على من صنع، عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي الله عليك الملأ من قريش، أبا جهل فقال النبي الله بن ابي ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن ربيعة، وأمية بن ربيعة، وأمية بن ربيعة، فألقوا في بئر وأمية بن خلف، فرأيتهم قتلى يوم أحد فألقوا في بئر غير أمية بن خلف تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر».

رعل وذكوان ولحيان وعُصية عصت الله، قال أنس: أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرانًا قراناه حتى نُسخ بعد أن بلُغوا قوْمنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. اهـ.

#### سابعا: النصير لا الماهرات

أخرج البخاري في «صحيحه» (ح٣٠٧) ومسلم (ح١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي نظ يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ لِكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا فِي بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيْيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨].

وقالَ: ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلاَ تَضُرُوهُ شَيْشًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلاَ تَضُرُوهُ شَيْشًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: ٣٩].

قلت: هذه هي السنة عند الشيدائد: الصبير والثبات واليقين وعدم الاستعجال، خاصة في حالة الاستضعاف، ثم النفير في حالة تجميع الأمة وإعداد ما استطاعت من قوة والدعاء في الحالين.

أما المظاهرت فما هي إلا جعجعة، قال صاحب «مختار الصحاح» (ص٥١٠): «الجعجعة صوت الرحى، وفي المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا بكسر الطاء أي دقيقًا». اه.

وخير الهدي هدي محمد تالله.

هذا ما وققني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

#### هل تركي أموال بيت الال؟

يسأل سائل: جمعية خيرية أهلية تقوم بتقديم خدمات ومساعدات احتماعية من خلال أنشطتها المختلفة التي تُدِرُّ أرباحها لتغطية هذه المشروعات الخيرية، فهل على أموال هذه الجمعية زكاة؟ وخصوصًا أن رأس مالها يزيد بزيادة الأرباح، وكيف يتم حسابها وإخراجها؟

الْجُواْبِ، من شروط إيجاب الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا للمسلم، وهذا المال المسئول عنه ليس له مالك، بل هو من تبرعات أهل الخير للفقراء والمساكين، وعليه فلا تجب الزكاة على أموال هذه الجمعية في هذا المال.

#### إدارة أموال السحان

يسأل سائل: رجل أدخل السجن وما يزال إلى الآن، وله مبلغ من المال معي فقمت بتشغيل ماله معي في زراعتي حتى أصبح هذا المال الآن مضاعفًا ويبلغ النصاب منذ أكثر من سنة، ولم أنّك عنه حتى الآن، فهل أحتفظ به حتى يخرج ويقوم هو بإخراج الزكاة عنه أم أقوم أنا بإخراج الرّكاة عن هذا المال نيابة عنه؟

التجواب، جِزْاكُ اللهُ خَيْرًا على أمانتك ونصحك الأخيك، وأنت الآن بمنزلة وكيله في ماله، فأخرج عنه الزكاة، وقيد ذلك عندك، حتى إذا رجعه الله عرف ماله وماذا أخرجت منه.

#### زكاة الزروع على المستأجر وليس على المالك

يسأل سائل: رجل استأجر أرضًا من مالكها ليررعها، فهل تجب الرّكاة عليه أم على مالك الأرض؟

التجواب الزكاة واجبة على من زرع، لا على المالك.

#### ستر العورة في الصلاة

يسأل سائل؛ ما حكم الصلاة في «البنطلون» إذا كان يجسم العورة أو في ثوب شفاف يظهر لون البشرة للفخذ تحته؟ وما الحكم في صلاة المامومين خلفه؟

المجواب من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا صلى المصلي في ثياب رقيقة شفافة يظهر منها لون الجلد فصلاته باطلة، وأما الصلاة في البنطلون فأقل أحوالها الكراهة لأنها تجستم العورة، وليس المقصود من ستر العورة ستر اللون فقط، بل المقصود أعم من ذلك، والله أعلم.

#### الإنفاق بعد إخراج الزكاة

يسأل سائل: أنا رجل موسر- والحمد لله- وأخرج زكاة مالي وزكاة الفطر- ولله الحمد- لكن قال لي أحد الإخوة بإنه يجب في مالي حق آخر بخلاف زكاة المال والفطر لأن لي أقارب فقراء، فهل تجب النفقة على أقاربي المحتاجين، وما هي حدود القرابة التي تجب النفقة عليهم؟

الجواب: قال تعالى: ﴿ يَسْتَأْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ





مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ قال ابن كثير (٢٥١/١): «معنى الآية:
يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد،
فبين لهم تعالى ذلك، فقال: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ
فَلِلْوَالِدَيْنِ... ﴾ إلخ أي اصرفوها في هذه الوجوه،
كما جاء في الحديث: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم
أدناك أدناك» اهـ.

فأنفق على المحتاجين من الأقربين إذا احتاجوا وإن كنت أخرجت الزكاة وذلك من صدقة التطوع، واعلم أنهم أولى بزكاتك من غيرهم ماداموا من أهلها؛ لقوله على المسدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». [صحيح النسائى ٢٥٨١].

#### زكاةانسيارات

يسأل سائل: رجل اشترى سيارة تعمل بالأجرة وتُستدًد أقساطها تدريجيًا وأصل ثمنها (٠٠،٠٠ جنيه) فهل عليها زكاة أم يُشترط سداد الأقساط أولاً، وإذا سدت السيارة أقساطها فكيف أخرج زكاتها؟

التجواب؛ ليس في عين السيارة ركاة قبل تسديد ثمنها ولا بعده، ولكن إذا أدرت عليك دخلاً وادخرت منها ما يبلغ النصباب ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

#### الركاة لن لم يجد عملا

يسأل سائل: من الفقراء من يكونون قادرين على الكسب- لكن يحتج أحدهم بأنه لا يجد عمالاً- فهل هؤلاء يستحقون من الزكاة أم لا؟

المجسواب؛ إذا كنت تعرف وتطلع على أحسواله وتعلم أنه فعلاً يسعى للعمل ولا يجد فلا مانع من إعطائه، وأما إذا كنت تعلم أنه يغلب عليه الكسل ويخلد إلى الأرض فلا تعطه.

#### سداد دين الميت من الزكاة

يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة المال لسداد دين على متوفى لم يترك تركة يمكن الوفاء فيها، وهل يعتبر هذا المتوفى غارمًا، من الأصناف التي تستحق الزكاة؟

التجواب: تم الجواب على هذا السؤال في المجلة عدد شيوال سنة ١٤٢٤هـ ص٥٥ تحت عنوان «دين الميت الفقير».

#### علاج الوسواس القهري

يسأل سائل، هل من علاج لمرض الوسواس ا

القهري والأمراض النفسية الأخرى والتي قد ابتلانا الله بها في هذا العصر - اقصد علاجًا من القرآن-؟

الْجواب؛ علالج الوسواس يتمثل في الإكثار من ذكر الله، والمصافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، ومنها قراءة سور الإخلاص والمعودتين، فمن استعاذ بالله أعاده. وكذلك آية الكرسي والرقية بها وبسورة الفاتحة وغير ذلك من الرقى الشرعية.

#### رجل محب للناس أكثر من حبه للدينه

يسأل سائل: أما حكم رجل لا يصلي ويسب الدين دائمًا عند الغضب ليس عنده أي معرفة بدينه مع ذلك فهو يحب النأس جدّا ويساعدهم كثيرًا، فهل هو كافر أم مسلم؟

المجواب، سبّ الدين كفر بالله عن وجل، وترك الصلاة من أكبر الكبائر، وإن كان تركها جحودًا وإنكارًا فهو كافر خارج عن الإسلام، وإن تركها تهاونًا بها، مع اعتقاد وجوبها فقد قال بعض الأئمة بكفره أيضًا، والجمهور على أن كفره كفر أصغر لا يخرجه من الملة، ولا شك أن معصية سماها رسول الله على عفرًا هي أعظم من الكبائر التي لم نسميها كفرًا. وعليه أن يتقي الله، وأن يبادر بالتوبة قبل أن تفوته ويواظب على الصلاة في أوقاتها، وعلى السائل أن يعلم أن هناك فرقًا بين الحكم العام وبين تنزيله على الشخص المعين، حتى لا يقع في تكفير من ليس بكافر.

#### تأثيرالسحر

بسأل سائل؛ هل السحر يضر الإنسان فعلاً؟

الجواب؛ السحر حقيقة، وهو سبب من اسباب الضرر إذا قدر الله ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ لِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ لكن عمل السحر حرام، وهو كفر باللَّه عز وجل، قال تعالى: ﴿ وَلَقُدْ عَلِمُوا لَمْنَ اشْتُرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَق وَلُبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾، وقال النبي مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾، وقال النبي مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾، وقال النبي عَلَيْ وَالسَمِ المُوبِقات». قالوا: وما هن يا رسول الله؛ قال: «الشرك بالله، والسحر». الحديث [متفق عليه].

وقال عَلَيْهُ: «ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحّر أو تسحّر له». [صحيح الجامع ٢١١ه].

ومن أصابته الأعراض فظن أنه سحر فعليه بالرقية الشرعية، وهي: قراءة الفاتحة، والإخلاص، والمعونتين، وما يحفظ من الأحاديث الصحيحة في الرقية، يذهب الله عنه البأس بفضله وكرمه، ولا يجوز له إتيان السحرة لحل السحر. والله أعلم.



# 

#### حكم إنكار صفة من صفات الله

سنئل: ما حكم إنكارشيء من أسماء الله تعالى أوصفاته؟

أجاب: الإنكار نوعان:

النوع الأول: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء الله، أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول: ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة.

الشوع الشسساني؛ إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها، ولكن يؤلها وهذا نوعان:

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر.

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صبار تكذيبًا، مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة، ولا بمعنى النعمة، أو القوة، فهذا كافر، لأنه نفاها نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة، ولو قال في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ ﴾ [المائدة: ٦٤]، المراد بيده السماوات والأرض فهو كافر؛ لأنه لا يصبح في اللغة العربية، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب،

لكن إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمنعى النعمة، قال

وكم لظلام الليل عندك من يدر

تحسدث أن المانوية تكذب من «يد» أي: من نعمة، لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث الخير وإنما تحدث الشر.

#### الحبيبوالخليل

سُتَل: ما حكم وصف النبي عَلِيَّ بحبيب الله؟ أجاب؛ النبي عليه حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك 🅍 وهو خليل الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام 🏂 خليل الله كما قال على الله الخذني خليلاً كما إلى الله الخذني خليلاً كما إلى اتخذ إبراهيم خليلاً». ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله من مرتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى، فكل المؤمنين أحباء لله، ولكن الرسول عليه الصبلاة والسبلام في منقام أعلى من ذلك وهي الخلة، فقد اتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، لذلك نقول: إن محمدًا رسول الله سُلِكُ، خليل الله، وهذا أعلى من قولنا حبيب الله؛ لأنه متضمن للمحبة، وزيادة لأنه غاية المحبة.

#### عذابالقبر

سئل: هل عداب القبر ثابت؟

أجاب عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، هذه ثلاثة أدلة.

أما صريح السنة فقد قال النبي سُلِيَّة: «تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر».

وأما إجماع المسلمين، قلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، الله ومن عذاب القبر» حتى العامة الذين ليسوا من الس أهل الإجماع ولا من العلماء.

وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل. فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُنُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشْبِيًّا وَيَوْمَ ﴿ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتقرجوا عليها، بل من أجل أن يصيبهم من عذابها، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذِ الظَّالِونَ

في غَمَرَاتِ المُوْتِ وَالمُلاَئِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الله أكبر، إنهم لشحيحون بأنفسهم ما يريدون أن تخرج: ﴿ الْيَوْمُ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَّقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣] . فقال: «اليوم» و«ال» هنا للعهد الحضوري اليوم يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم ﴿ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مَنْ أَيَّاتِهِ لَيُعْمَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا لَيْهُ وَلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا لَيْهِ مِنْ اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا لَاهُ عَنْ أَيَاتِهِ وَمُنْ مَنْ أَيَّاتِهِ لَاهُ عَنْ أَيَّاتِهُ أَيْرِيهُ اللَّهِ عَيْرً الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا لَاهُ عَنْ أَيْرَا المَّوْنَ عَنْ أَيَّاتِهِ وَسُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقْ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيَاتِهِ تَسْتَكُونُ مِنَا الْهُ عَنْ أَيْرُونَ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَيْرَالِيهِ فَاللَّهُ عَنْ أَيْرُونَ عَنْ أَيْرَالِهُ عَنْ أَيْرَالِهُ عَنْ أَيْرُونَ عَنْ أَيْرَالُهُ عَنْ أَيْرَالُهُ عَنْ أَيْرَالُونَ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَيْرَالُونَ عَنْ أَيْرُالُونَ عَنْ أَيْرُونَ عَنْ أَيْرَالُهُ إِنْ عَنْ أَيْرَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرُالُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرُهُ عَنْ أَيْرُالُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرَالُهُ الْتُعْلِي اللَهُ عَنْ أَيْرُالُونُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرُالُونُ اللَّهُ عَنْ أَيْرُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْرُالُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْنَاتُهُ عَنْ أَيْنَاتُهُ عَنْ أَيْرُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْ أَيْنَاتُمُ عَنْ أَيْلُونُ عَلَيْكُونُ مِنْ أَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَ

إذن فعذاب القبر ثابت بصريح السنة، وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح؛ لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك.

#### تأثيرالدعاء في المكتوب

سئن هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه ؟

أجاب؛ لا شك ان للدعاء تأثيرًا في تغيير ما كتب، لكن هذا التغيير قد كتب أيضًا بسبب الدعاء، فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب، بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب، ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى، وقصة السرية التي بعشها النبي سنا، فنزلوا ضيوفًا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم، وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه، فاشترط الصحابة أجرة على ذلك، فأعطوه قطيعًا من الغنم، فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال، أي كأنه بعير فك عقاله، فقد أثرت القراءة في شفاء المريض.

فللدعاء تأثير، لكنه ليس تغييرًا للقدر، بل هو مكتوب بسببه، وكل شيء عند الله بقدر، وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله، فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة.

#### البناءعلىالقبور

سئل: ما حكم البناء على القبور؟

أجاب: البناء على القبور مُحرَّم، وقد نهى عنه النبي عَنِي الما فيه من تعظيم أهل القبور، وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ

ألهة مع الله، كما هو الشان في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشركون أصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله تعالى، ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبسر وردة عن الإسلام. والله المستعان.

#### الزكاةفيمال الأيتام

سئل في في الشبيخ، من كان عنده دراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟

أجاب؛ أما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن الزكاة واجبة في المال.

#### دفع الزكاة للأقارب

سئل: ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟

أجاب: القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه، أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظرًا لعدم كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظرًا لعدم التوارث لوجود الأبناء، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة، كذلك لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أبًا، أو ابنًا، أو بنتًا، أو أمًا ما دام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة.

الحصد لله والصالة والسالام على رسول الله، وبعد: فإننا نستكمل مع القارئ الكريم الأدلة من كلام سلفنا الصالح في تقرير تقسيم التوحيد إلى اقسامه الثلاثة؛ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

ذكر الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده المتوفى سنة ٩٩٥هـ في كتابه «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» أقسام التوحيد، واستعرض كثيرًا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه.

فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي:

١- ذكرُ ما وصف الله عز وجل به نفسه ودلُ على وحدانيته عز وجل وأنه أحدُ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

٢- ذِكَرُ معرفة بدء الخلق.

٣- ذُكر ما يدل على أن خلق العرش تقدّم على خلق الأشياء.

٤- ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق.

٥- ذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله عز وجل دليلاً لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض.

أَ الله على مسابداً الله على وجل به من الآبيات الواضحة الدالة على وحدانيته.

٧- ذكرُ الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله على تنبيها لذاقه.

ثم ذكر أبوابًا أخرى.

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي:

اً - ذكرُ مُعرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمعًى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر.

٢- ذكرُ معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمَّى به وشرُّفه على الأذكار كلُّها.

وذكر تحت هذا الباب، ما يلي:

أ- قول النبي عَلَيْ : «أُمِرتُ أَن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله».

ب- قول النبي عَلَيْ: «بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله».

ج- قول النبي عَلَيْ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم

# إعداد عباء الرزاق بن عباء الحسن الباد

الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت».

د- قــول النبي سَيَّكَ لرجل: «قل ربي الله، ثم استقم».

هـ قول النبي عَن لله الله يمنعني منك».

و- قول النبي عَلَيْهُ: «من كان حالفًا فليتحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك».

ز-قبول النبي عَلَيْ: «اذكبروا الله على جسميع الأمور، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللّهُ كَثِيرًا ﴾ [الجمعة: ١٠] ».

وذكر أمورًا أخرى كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية.

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي:

-ذكرُ معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه، وأنزل بها كتابه، وأخبر بها الرسول على سبيل الوصف لربه عز وجل مبيئًا ذلك لأمته.

وذكر أبوابًا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات، وكان قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسني،

قال شيخنا الدكتور على بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منده المتقدم: «ومؤلف هذا الكتباب عباش في القبرن الرابع الهبجبري (٣١٠-٥٣٩٥)، وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلاً به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى القصل الشمسين، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلاً عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب، ولم يضرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله على وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب».

9- قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفي سنة ١٠٥٠هـ في مقدمة كتابه سراج الملوك: «وأشبهد له بالربوبية والوحدانية، وبما شبهد به لنفسيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى». فذكر الأقسام الثلاثة.

وللحديث بقية بإذن الله تعالى.

# نكرنا في الحلقتين السابقتين

بعض وقفات على طريق طلب العلم، وقلنا أن العلم قربة من أجل القربات إلى الله، وأن العلم الشرعي هو الجدير بمصطلح العلم عند الإطلاق، وأن طالب العلم طريقه المنهجية في الطلب ويختلف عن المثقف لأن طريقته أن يقرأ ما يروق له، ثم ذكرنا في الوقفة الرابعة أن العلم يحتاج في طلبه إلى التلقي عن أهل العلم، ولذا ذكرنا أن الفائدة من حضور دروس العلم ليس مجرد الاستكثار من المعلوم فحسب.

ونكمل في هذه الحلقة إن شياء الله تعالى بعض الوقفات على طريق طلب العلم.

الوقفة الخامسة؛ كيفية التلقى في الدرس احتوت الوقفة على عدة مسائل مهمة، أرى كل واحدة تحتاج لأن تكون وقفة ..

حين يحضر طالب العلم في الدرس فإنه ينبغي أن يكون حرصه على إتقان هذا الفن المراد تدريسه أو المتن المراد شرحه والطريقة التي يُشرح بها وجمع الأدلة وكيفية الاستدلال وكيفية منهج دراسة المسئلة والنظر بين الأقوى في الأدلة والأرجح من الأقوال وكيفية تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وإعلالها وكيفية تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وإعلالها أن ينتبه لها أكثر لا أن يكون الهم هو أن يجمع المعلومات حسن العلم وتقييدها مهم ولكن أيضا إتقان الطريقة وكيفية وتقييدها مهم ولكن أيضا إتقان الطريقة وكيفية الاستفادة من هذا الدرس أو من هذا الشيخ هي من الأهمية بمكان كما ذكرت.

اشتمل التساؤل في نهاية الوقفة السابقة على شطرين يكمل بعضهما الآخر .... سر التلقي، وكيفية التلقي، وللإجابة على الشطر الأول أقول:

يت مين تلقي العلم عن أهله في دروسهم عن مطالعة الكتب بأمور منها: ما أشار إليها الشاطبي فيما سبق من الخاصية التي جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم ولها ما يكون في الدرس من الإلتزام.

• • الحلقة الثالثة • •

#### بقلم فسل البحديدي

إن على طالب العلم أن يتعلم مع من يتلقى منه العلم لا أن يقتصر على الأخذ عنه فقط، وليعلم أنه لن ينال مناه من علم ما بحضور الدرس فحسب حتى يكون له مع ذلك جهد بنفسه بمراجعة الكتب والبحث في بعض المسائل الواردة في ذلك الدرس ، إن العلم الذي يتم استحضاره لا يتم بجمع المعلومات وحشوها في الذهن ، فالقراءة الرتيبة لكتاب ما مثلاً لا يمكن أن تخرج بها مستحضراً لما فيه من علم بل وأكثر من ذلك لو أنك حفظت هذا الكتاب عن ظهر وأكثر من ذلك لو أنك حفظت هذا الكتاب عن ظهر قلب فقد لا تستطيع استحضار كثير مما فيه .... لماذا البيك هذا المثال لعله يقرب المراد :

إذاً ليست القضية في الحفظ والقراءة بقدر ما هي في طريقة ذلك الحفظ وتلك القراءة ، وفي تنوع الحوافر للذهن لعلوق المعلومة فيه ، ولذلك نجد النبي عُن لا يعتمد على الإلقاء المصرد بل ينوع الطريق في تلقين العلم ، فتراه تارة يستخدم أسلوب الاستفهام فيقول مثلا: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، قال: «ولكن المفلس من جساء يوم القسيامسة يكذا وكسذا»، فأثارهم بالسوال. وتارة يستفهم ويكرر ولا ينتظر جواباً كقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثم قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وربما ترك لهم الفرصية للبحث والتداول، كما في حديث «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين» فوقع الناس في شبجر البوادي ... وربما كان على نحو آخر كحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فأثارهم بهذا النقل فخاض الصحابة في هؤلاء ثم جِاء فأخبرهم .

وتارة يربط التعليم بنوع من الفعل للتصوير أو الإثارة، فمن الأول حينما خطخطاً مستقيماً وخط

عن يمينه وشهاله خطوطاً لتوضيح الصسراط المستقيم وبيان سبل الشيطان.

ومن الثاني حينما صعد المنبر وقال آمين ثم صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين فسألوه فأخبرهم ... ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة.

أو يمشى مع صحابته ويقول سيروا هذا جمدان (جبل منفرد) ثم قال سبق المفردون: قالوا: وما المفردون يا رسول الله : قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات فأثارهم بكونهم ينظرون إلى هذا الجبل العظيم المنفرد ثم ربطهم بهذا الانفراد فقال سبق المفرّدون والشاهد من كل ذلك أن العلم يثبت بالإثارة وتعلق مسائله بأنواع من الصوافر التي ينبغي العناية بها، إذا أشكل عليك شيئ من مسائل العلم في الفقه أو في الحديث أو غيرها فلتسارع بمراجعته في مظانه فإن هذا من أقوى حوافز ثبوت العلم.

ومن هذا كان للتلقي شأنه في تحصيل العلم لما يشتمل عليه من حفر للذهن على تلقف المعلومة ومن أسرار كون التلقي للدروس هو الطريق الأمثل لطلب العلم، أن فيها إلزاماً ......

ومنها تنمية، ومنها إثارة همة، ومنها التربي على يد الشبيخ في سمته وأخلاقه وعبادته.

فالدرس ليس المقصبود منه حشبو المعلومات في ذهن المستمع، بل المقصود منه أكبر من ذلك بكثير. من مقاصد التلقي :

أولا ؛ إلزام النفس بهذا الدرس وإتمام هذا المتن.

ثانيا ؛ إثارة الذهن وحفره على البحث والمراجعة مما يرسخ فيه العلم بضلاف ما لو قرأ وحده فلربما لا يتحقق له ذلك ، ولأهمية هذا الأمر. «ميزات التلقي ومقاصده» - أزيده بياناً فأقول: طالب العلم يتربى على يد شيخه ويُجِله ويقدره ويأخذ

عنه العلم بنفس مقبلة راغبة ، ولا يتشاغل عنه في الدرس، ولا يقاطعه بكلام، ولا يُشعره بسبق علمه لشيء مما يلقيه ، فقد عُلم أنه ما من علم يُلقى إلا ويكون منه ما ليس بجديد على سامعه .

وإذا ساله سأله بأدب وخفض جناح، سؤال تعلم لا سؤال تعنت واختبار، وإذا ناقشه أو حاوره فبمثل

لكنه مع كل هذا يحتفظ لنفسه بشخصيتها ولا باس أن يضالف شيخه في الرأي والترجيح، لكنه ليس من الأدب أن يستعلن بذلك وأن يقرح أنه ظفر بشيء لعله غاب عن شيخه، فيذهب يتطاول عليه، أو يُسر به إلى زمالاته كالمنقص للشبيخ من حيث لا

ثالثًا: ما يستفيده في الدرس من علم وطريقة وسمت العلم فلا بدفيه من مراعاة قصد الإثارة، بمعنى ألا يقتيصس على الأحد من الشبيخ فحسب بل عليه أن يشارك بجهده.

رابعاً: تنمية الثقة بالنفس بما تحمل من علم، وتحفظ من محفوظات، ولا سيما في الحفظ فإنه قلّ أن يتقن أحد حفظاً لقرآن أو حديث أو غيرهما إلا بقراءته على أحد ، أما الحفظ دون ذلك فإما أن ينقطع لأنه لا يشعر بالالتزام تجاه أحد ، وإن أتمه فقد لا يتمه في نفس الزمن الذي يتمه لو حفظه على غيره ، وقد يقع في أخطاء فيما حفظه ، وما أصبعب تصحيح الخطأ فيما حُفظ على خطأ.

وإن سلم من كل ذلك فليس من يحفظ على نفسه في ثقته بنفسه وقوته في حفظه كمن حفظ على غيره.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

# تشكيل لجانة المرقالية المام

تم بحمد الله تعالى تشكيل لجنة العمرة بالمركز العام للجماعة والمكونة من كلامن: ٣. محمد عبد الخالق ٢ . أسامة سليمان ١. أبو العطا عبد القادر ٤ . محمد شهبة

٥ ـ أحمد يوسف

وقد قررت اللجنة في أول اجتماع لها الموافقة على تنظيم رحلة العمرة الأولى لها في شهر رجب

ورمضان ١٤٢٥هـ.

والله الموفق

بعد الاطلاع على القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٣م بشأن الجمعيات والمؤسسات العامة وعلى قرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٠٢م باللائحة التنفيذية للقانون وعلى مذكرة سجل المديرية: تم إشهار هرع بني عامر- مركز الزقازيق شرق.



الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم

النبيان... ويعد:

فإن مما يؤلم النفس ويحزن القلب أن يتفرق شمل المسلمين، وأن يصيروا شيعًا وأحزابًا، وأن يكون هم كل حزب أن يفرح بما هو عليه ويصف من سواه بالضلال والانحراف، وقد يحكم عليه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام ناسيًا أو متناسيًا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبُحْتُمُ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبُحْتُمُ بِخَمْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرُقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبُحْتُمُ لِي اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ بِنِ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ فَأَلِكُ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ فَأُولُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنْكِرُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ لَهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَمّلُهُ لَكُوبُ وَلَولَكِكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَمّلُهُ لَعُلُولُ اللّهُ لَكُمْ أَلُولُكُمْ أَمّلُهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُولُولَ كَاللّهُ لِلللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُولُولُ الللّهُ لَكُولُولُ الللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْلُولُ الللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْلَهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْلُهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْلُهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْلُهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلُولُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْلَهُ لَلْكُمْ لَلْلَهُ لَلْلَهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَلْكُمُ لَلّهُ لَلْلُولُولُولُولُ اللّهُ لَلْلُهُ لَلْلُهُ لَلْلُهُ لَلّهُ لَلْلُهُ لَلْلِل

عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [آل عمران].

كما وقف رسول الله في يوم النحر خطيبًا محذرًا من التعدي على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة رسول الله في يوم النحر قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم في بلدكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد علم من قواعد يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد علم من قواعد الإسلام وتعاليمه المكونة للمجتمع المثالي المتماسك المترابط المتحاب المتواد الذي يشبه البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا بأن هناك ثلاثة أمور لا سعادة للفرد أو للمجتمع إلا بها وهي:

طاعة الله تبارك وتعالى.

وطاعة رسوله محمد علية.

وطاعة ولي أمر المسلمين.

وقد ساق الله تبارك وتعالى آيتين مقترنتين في هذا الأمر حيث قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكُمُ وا بِالْعَدُل إِنَّ اللَّهَ نِعِمنًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصَيِيرًا (٨٥) يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ سَمِيعًا بَصَيِيرًا (٨٥) يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ



وأطبيعُوا الرسُول وأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِينُ تُأْوِيلًا ﴾ وَالْبِينُ تَأْوِيلًا ﴾ وَالْبِينُ تَأْوِيلًا ﴾ والنساء:٨٥-٥٩].

فهاتان الآيتان الكريمتان تنتظم بهما السياسة الشرعية الرشيدة التي تسعد البلاد والعباد ويتمتع الناس في ظلها بالامن والاستقرار.

أما الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة فهو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته في السر والعلن والسراء والضراء والشهادة بأنه لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة وهي الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من دابة ومن أجلها خلق الجن والإنس وأقام سوق دابة والنار، حيث يقول: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لاَ إِلهُ الْبُورَةُ الرَّحْمَنُ الرُّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ولا شك أن إلا هُو الرُّمْ يكادون يطبقون على الإقرار بخالق جميع الأمم يكادون يطبقون على الإقرار بخالق السماوات والأرض على مر العصور واختلاف

الأجناس وتباين الألسنة واللغات.

فهم متعرفون بالخالق العظيم، وقد ورثوا ذلك من عهد أدم وتتابعت اعترافاتهم به إلى أمة محمد من عهد أدم وتتابعت اعترافاتهم به إلى أمة محمد الله عشر في القرآن العظيم توجيه الأسئلة للمشركين بأنهم ما داموا مقرين بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وما فيهما فلماذا يشركون به ويعبدون غيره؟ حيث يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ لِنَّ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨) سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاً تَذَكّرُونَ (١٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٨) سَيتَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاً تَتَقُونَ (١٨) قُلْ مَنْ بيدهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْء وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يَجْدِرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاً وَلاَ يُجَيرُ وَلاَ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَلاً فَلاً فَانَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨٤].

وقد أقام الله عز وجل في كل شيء من الأنفس والأفاق أيات شياهدات وبراهين قاطعات الدلالة على ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

ولله در أبي نواس حيث يقول:

تأمل في نبسسات الأرض وانظر

إلى أثبار مسسسا صنع المليك عسيون من لجين شساخسصسات

وآزهار كسمسا الذهب السسبيك على قسضب الزبرجسد شساهدات

بان الله ليس له شـــريك وما أحسن قول ابن المعتز:

فيا عجبا كيف يعصى الإل

سه أم كسيف يجسمنه الجسامند وفسسي كسل شيسيء لسنه أيسلة

تدل على أنه الواحسد أما الأمر الثاني فهو طاعة رسول الله الله المحمديقة فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما

نهی عنه وزجر.

وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات التي يؤمن على مثلها البشر، وقد خصه بالقرآن العظيم الذي هو حجة الله البائغة وهو الآية الكبرى والمعجزة العظمى الباقية التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض.

وقد بعثه الله عز وجل بالشريعة الكاملة التامة الشياملة المشتملة على أسباب سيعادة الخلق في

دنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم ولا يقبل الله من أحد عملاً إلا إذا كان خالصًا لله موافقًا لشريعة محمد على الله موافقًا لشريعة

أما الأمر الثالث فهو طاعة من ولاه الله أمر المسلمين في السر والعلن والمكره والمنشط وألا تنزع يد من طاعة.

وقد الف شبيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته المعروفة باسم السياسية الشرعية وجعل مبناها على هاتين الآيتين الكريمتين، حيث قال في صدرها: «هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية لا يستغنى عنها الراعي والرعية اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي سي فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعسدوه ولا تشسركوا به شسيتًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه الرسالة مبنية على أيتين في كتاب الله وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطبيعوا الله وأطبيعوا الرسول وأولي الأص منتمة فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَنِيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِيرِ ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾». اهـ.

وقد حض رسول الله على طاعة ولي الأمر وحذر أشد التحذير من معصيته ما دام لم يأمر بمعصية الله عز وجل، واعتبر رسول الله على طاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله على ومعصيته من معصية رسول الله على ومعصيته من معصية رسول الله على معصية رسول الله على في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني».

وبهذا يتأكد وجوب طاعة الأمير ما دام لم يأمرك بمعصية الله، فإن أمرك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى.

ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي فقال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

كما رُوى البخاري ومسلم من طريق جنادة بن ابي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي الله من النبي الله من النبي والنه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان.

كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك».

كما روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا مجدع الأطراف».

وفي لفظ: «وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف».

كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله عنه يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا».

وقد أوجب الإسلام طاعة ولي الأصر حتى لو ضرب ظهرك أو أخذ مالك بغير حق، وأن من خرج على ولي الأمر فمات على ذلك فميتته جاهلية، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية».

وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله عنهما عن النبي قال: «من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية».

وقد لوحظ في هذه الأيام وجود دعاة عليهم سيما التدين إلا أنهم يتعصبون إلى فرق متفرقة وأحزاب متباينة لا يتورعون عن وصف مخالفيهم

بالخروج من الدين ويكفرون ما لم يكفره الله ولا رسوله الله الله الله ولا

وقد رسم رسول الله المناه المناه المناه المناه المسلم عند تفرق الكلمة وتشتت الرأي، فاوجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يدع الفرق كلها إلا التي فيها الإمام وذلك فيما حدث به حنيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله المناه المناه من طريق أبي إدريس الخولائي قال: سمعت حنيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله الله عن الميمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شره قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خيره قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خيره قال: بغير هديي تعرف منهم وتنكر.

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسئتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.

قلت: فإن لم يكن لهم جسساعة ولا إسام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

وفي لفظ لمسلم من طريق أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.

وبهذا يتضبح بما لا مجال للشك فيه أن الفرقة الناجية هي من كانت مع جماعة المسلمين وإمامهم.

فالزم أيها المسلم المنهج المستقيم واحدر أشد الحدر من اتباع الهوى ودعاة الجحيم.

والدين النصيحة، والحمد لله رب العالمين.

### بقلم/ حسسان السائل وقي

يتخذ المبتدع لنفسه ما لم يشرعه له ربه ومولاه، غير أن وقوعه في الابتداع الذي هو شهادة زور وعدوان أن محمدًا على قد خان الرسالة، إذ قد بلغها لنا على ولم يكن بها هذا الأمر المستحدث الجديد من الاحتفال بعيد غير العيدين؛ الفطر والأضحى، أو لربما يرى صاحب البدعة هذه أو المستمسك بها أنه على ملة أهدى من ملة النبي على النبي ا

ورضي الله عن ابن مسعود إذ قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كُفيتم، وكل بدعة ضيلالة». ومع قدوم شهر ربيع الأول تطل علينا برأسها بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشيريف، وهي أولى تلك البيدع بالاحتفال عند عامة المسلمين وهي أولى تلك البيدع من الصوفية يهرولون إلى إقامة هذا العيد بذلكم الاحتفال البدعي ووراءهم عوام المسلمين يتبعونهم دون وعي ويهتدون بهم إلى غير هدي ولسان حالهم: ﴿ إِنَّا وَجَـــدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّــة وَإِنَّا عَلَى آتَارِهِمُ مُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢].

وربما يظن ظان أن الكلام المتقدم لا يدخل تحته الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لكونه ليس عيدًا، ولكن لو رحنا نبحث عن معنى العيد في لغة العرب والتي نزل بها القرآن الكريم لوجدنا في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عَلَيْهُ ما ينطق علينا بالحق،

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمُ اللَّهُمُ رَبّنَا الْرُلْ عَلَيْنَا مَائِدُةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلِنَا وَآنِةً مِنْكَ وَآرُزُقْنَا وَأَنْتَ حَيْثُ الرَّارَقِينَ ﴾ وآخِرنَا وآيةً مِنْكَ وَآرُزُقْنَا وَأَنْتَ حَيْثُ الرَّارَقِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤]، وقال ﷺ: «لا تجعلوا قبري عيدًا». [أبو داود ٢٠٤٢].

فالعيد في لغة العرب: كل يوم فيه جمع، [لسان العرب].

وقال ابن تيمية جمه الله والمهد اسم جنس

مناسبات ومواسم تحتل في نفوس الكثير من المسلمين مكانة التعظيم، رغم أنها إما أعياد لأهل الكفر وشبعائر لهم تُعَبِّر عن عقائد باطلة، وإما بدع مستحدثة في دين الله تعالى، فإن جئت لتنكر اتخاذ ذلك الموسم عيدًا يُحتفل به رُميت أنت بالنكارة والشذوذ، ذلك لأنها صارت عادات مألوفة شاب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فهل اتخاذ تلك المواسم أعيادًا يُحتفل بها على سبيل العادات يخرجها من

دائرة المنكر إلى دائرة المعروف؟
يقول ابن تيمية رحمه الله: «والأعياد من أخص
ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من
الشعائر...» [اقتضاء الصراط المستقيم ص١٨٦].

الشريعة، فهي أقرب إلى باب الطاعات منها إلى باب الطاعات منها إلى باب الطاعات منها إلى باب العادات؛ لأن الشعيرة هي العلامة، وهي مأخوذة من الإشعار الذي هو الإعلام. [لسان العرب].

وإذا أُضيفت الشعائر إلى الله تعالى فهي «أعلام دينه التي شرعها، فكل شيء كان علمًا من أعلام طاعته فهو من شعائر الله» [التعريفات للجرجاني].

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْرُونَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾، اللَّهِ ... ﴾.

والعيد يجري عليه ما يجري على شعائر الدين من أحكام، الأصل فيها الحرمة حتى يرد دليل بالمشروعية، فإن ثبتت مشروعية الشعيرة وجب على المسلمين إقامتها وإظهارها، فرضنًا كانت الشعيرة أو نفلاً، وترك شعائر الله يدل على التهاون في طاعة الله واتباع أوامره عز وجل، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّهُا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّها مِنْ تَقْوى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]، وتعظيمها أداؤها على الوجه المطلوب شيعًا.

وإنك لتأسف على من يضيعون شعائر من الدين مشروعة كصلاة العيدين، وسنن العيد الظاهرة كسنة الأضحية مثلاً، بينما يحتفلون بمناسبات دينية أو وطنية وليست من دين الله في شيء، بل هي من باب الابتداع في دين الله رب العالمين، ذلكم باب الشير الأول بعد الشرك بالله تعالى؛ لأنه يعني أول ما يعني منازعة الله رب العالمين في سلطان التشريع؛ إذ

يدخل فيه كل يوم أو مكان فيه اجتماع. [اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٠١].

إذن فكل ما يتكرر مجيؤه في زمان معين من كل سنة مثلاً فهو عيد. وحيث ذكرنا أن الأعياد شعيرة من شعائر الإسلام وقلنا: إن الأصل فيها الاتباع، فإن هذا يعني وجوب تحري النص الشرعي الصحيح المعمول به في إثبات اختصاص هذا اليوم بالاحتفال، فأين هو الدليل على إقرار تلك البدعة وفعلها، ورسول الله يَلِي لم يحتفل بمولده ولم يشرعه بقول أو فعل أو تقرير؟

بل إنه على المدينة ولأهل المدينة يومان؟ ولعبون فيهما، قال على المدينة ولأهل المدينة يومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال على الله قد أبدلكما بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر». [أبو داود ١١٣٤].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله على ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما»، والإبدال من الشيء يقتضى ترك المبدل منه».

فإن ادعى أحد أن صيام النبي عَلَيْ ليوم الاثنين هو احتفال بمولده عَلَيْ فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ سُئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «فيه وُلِدْتُ، وفيه أنزل علي». [مسلم الاثنين؟ فقال: «فيه وُلِدْتُ، وفيه أنزل علي». [مسلم الاثنين؟

فإننا لا ننكر مشروعية صوم الاثنين من كل أسبوع، ولكننا ننكر ذلك القياس القاسد الذي يُقاس فيه ما هو مشروع (من صيام يوم الاثنين من كل أسبوع) على ما لم يشرع من الاحتفال بمولده عَلَيْهُ كل سنة.

وإذا كان أصحاب النبي تَنَا وهم أشد الناس حبا لرسول الله تَنا وأكثر الناس علمًا وورعًا وإيمانًا لم يحتفلوا بمولده، فلماذا لا نتبعهم ونهتدي بهديهم؟

قال أبن عبد البر: «كان الحسن البصري في مجلس، فذكر أصحاب محمد على فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه على فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. [جامع بيان العلم ٢/٩٧]. وإن كان قرب عهدهم بالنبي على لم يُحوجهم إلى الاحتفال بمولده عبدهم بالنبي على لم يُحوجهم إلى الاحتفال بمولده يُبَرِّر الإحداث في دين الله تعالى ما ليس منه، لأن من أصول هذا الدين قوله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». [متفق عليه]

ومنذ متى نسي المسلمون نبيهم الله حتى يتذكروه في العام مرة واحدة؟

أم أنه قد خُشي على رسول الله ﷺ النسيان من أمة ما عرفت الحق ولا تعلمت الهدى ولا أوتيت الخير إلا على يده ﷺ

قَالُ تعالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُولَكِّيهِمْ وَيُولَكِيهِمْ وَيُولَكِيهِمْ وَيُولَكِيهِمْ الْكِتَابِ وَالحَكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالحَكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالحَكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

إنّ من تُقام له الذكرى هو من لا يُذكر ويَخشى عليه أتباعه من طي النسيان، وإذا كان مولده نعمة، فما هكذا تُقابل نعم الله عليه باحتفالات وتجمعات على أذكار مبتكرة أو صلوات عليه مخترعة وكيفيات منكرة، ولا حتى بشراء الحلوى والعرائس، وإنما تُقابل نعم الله بالشكر الذي هو حمد وعمل بمقتضى النعمة على مُراد المنعم عر وجل، قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شَكُرًا ﴾ [سبأ:١٣].

ولو رُحنا نُقلّب في كلام الله عز وجل ما وجدنا في القرآن الكريم ما يشير إلى مولد النبي عَلَيْه وإنما نجد ما يشير إلى بعثته على أنها نعمة ومنة عظيمة من الله تعالى علينا، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمّـيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ عِتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمْ آلْكِنَابَ وَالحَكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُدِينٍ ﴾ [الجمعة:٢]

وهذا شان جميع المرسلين قد امتن الله عز وجل على الناس ببعثتهم لا بمولدهم، قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمُّةٌ وَاحِدةً فَبَعْثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْدْرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا احْتَلُقُوا فِيهِ وَمَا احْتَلُقَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلُقُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلُقُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلُقُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣]

والسؤال: هَل كانت حياته الله بما فيها من تضيحة حتى وصلت إلينا نعمة الدين من أجل أن نقيم له حفل تكريم تُوزع فيه الحلوى ويستمع فيه لديحه الله في ذكرى مولده كل عام، ثم تُهجر سنته التي وصانا بها: «عليكم بسنتي...» ويُتأسى بغيره ويُهتدى بغير هديه، وهو الذي بلغنا عن ربه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِنْ كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الآخِرُ وَذَكَرَ اللّه كَثِيرًا ﴾ كان يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الآخِرُ وَذَكَرَ اللّه كَثِيرًا ﴾ كان يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الآخِرُ وَذَكَرَ اللّه كَثِيرًا ﴾ الأحزاب: ٢١]

نسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى الحق، ويوفقنا للعمل به واتباعه، وأن يُجنبنا الهوى والزلل.

١- معنى الرزق وشموليته: الرزق اسم عام لكل ما ينتفع به العباد من أرزاق تحتاج إليها الأبدان في نموها وحفظها، ومن أرزاق معنوية وهي تعبر عما ينزله سبحانه من الشرائع والكتب على رسله من البشر لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم وتكميل فطرهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وما ينزله كذلك على قلوب أوليائه من السكينة، وما يفتح عليهم من أبواب المعرفة به سبحانه وبأنواع الحقائق التي تزيل عنهم غشاوة الجهل وتبدد عنهم غياهب الخرافة والوهم.

٢- انفراد الله عزوجل بالرزق؛ انفرد الله عزوجل بالرزق فلا رازق إلا الله، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المُتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقسال: ﴿ وَمَسا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رَرُّقُهَا ﴾ [هود: ٦]، وقال: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ رَرُّقُهَا اللَّهُ اللَّ

يَرَّزُفَهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

٣- شَبِهِ أَوْالرد عليها: قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَّلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِستُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، وقال: ﴿ فَارْزُقُوهُمُ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٨].

قد يسأل سائل كيف نجمع بين ما قررنا من انفراد الله بالرزق وبين إثبات الرزق لغير الله كما في الآيات السابقة فالجواب أن يقال أن رزق الله سبحانه وتعالى كلي فهو خالق الأرزاق وموصلها إليهم، وخالق أسباب التمتع بها، أما غيره سبحانه فيسمى رازقا لإيصاله الرزق إلى الآخرين، فكل رزق يجري على يد بعض العباد لبعضهم فهو منه سبحانه، لا رازق سواه ولا معطي غيره، وفي الحديث: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». [رواه مسلم]. ويؤيد هذا أن الرزق في اللغة يأتي أيضًا بمعنى العطاء.

"أَ- استَغْنَاء الله سبحانه وتعالى عن خلقه؛ بين الله سبحانه وتعالى أنه مستغن عن خلقه فقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَتَعَالَى الله سبحانة وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].

٥- أمره سبحانه وتعالى الناس بطلب الرزق منه دون سواه: لما بين الله عز وجل أنه هو الرزاق وأنه منفرد بالرزق مستغن عن خلقه فقد أمر عباده بطلب الرزق منه دون سواه فقال تعالى: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْتُكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكوت: ١٧].

" - إنكاره سبحانه وتعالى على من يطلب الرزق من غيره: قال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ تعالى: ﴿ هَلْ مَنْ خَالِقِ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [فاطر]، وقال: ﴿ هَلْ لَكُمُ مِمَّا مَلْكَتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُركَاءَ فِيمَا رَزَقُنَاكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨]، وقال: ﴿ أَمْ مَنْ هَذَا الّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْ سَكُ رِزْقَهُ ﴾ [الملك: ٢١].

٧- تكفل الله عن وجل بالرزق، خلق الله عن وجل الإنسان والجن لغاية عظيمة هي العبادة، ولذلك فقد تكفل الله سبحانه وتعالى لعباده بالرزق حتى يطمئنوا ويتفرغوا لعبادته فقال تعالى: ﴿ وَفِي السّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات]، وقال ووأمُن أهُلكَ بالصّلاة واصنطبر عليها لا نسنألك رزقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقُونَى ﴾ [طه: ١٣٢]، وقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [الإنعام: ١٥١]، وقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقِ خَصْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإنعام: ١٥١]، وقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١]، فقدم الله رزق الآباء على الأبناء في سورة الإسراء؛ لأن الإقدام على قتلهم لفقر الآباء فقدم رزقهم، وقدم الله رزق الأبناء على الآباء في سورة الإسراء؛ لأن الإقدام على قتلهم لخشية جلب الأبناء الفقر لآبائهم، فقدم رزقهم.







# بقلم السيشار/أحمارا السيادهاي

الحسد للة رت العبالان والصبلاة والسبلاة والسبلاة على ندينا المرسلين وعلى اله وجيد المرسلين وعلى اله وجيد المرسلين وعلى اله وجيد المرسلين والتابعين ومن تبعيد علمه الرزي وعسالاتها ويدار ويالان وعسالاتها المربية في التعلي وعسالاتها وحد المربية في التعلي وحد المربية وحد ال

٨- رزق الله دائم الا ينشيا، قال تعالى:
 ﴿ وَرِزْقُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١]، وقال:
 ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

٩- درق الله عدويا العيميع قال تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعِلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُعُهُ قُلِيلاً ثُمَّ أَصْنُطُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّار وَبِنُّسَ الْمُصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢]، لما قال الله تعسالي لإبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّامًّا ﴾ قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَمَنْ ذَرَّيُّتِي ﴾ أي اجسعل يا رب أيضًا أئمة من ذريتي، فقال: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾، فظن إبراهيم أن رزق الله عسر وجل خاص بالمؤمنين فتقط قياسًا على الإمامة فيين الله سيحانه وتعالى له أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين، وقد نبه الله على هذه الحقيقة في سورة الإسراء فقال تعالى: ﴿ كُلا نُمِدُّ هُوَ لاَءٍ وَهُؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

10- أرتب أط الرزق بحكمت السبحانة وتعالى: ﴿ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيّاةِ الدَّنْيَا فِي الأَخْرِةِ بِالحَيّاةِ الدَّنْيَا فِي الأَخْرِةِ بِالحَيّاةِ الدَّنْيَا فِي الأَخْرِةِ اللّهُ فَضَلُ الرَّنْقِ فَي الرَّرْقِ فِي الرَّرْقِ فَي الرَّرْقِ فِي الرَّرْقِ فِي الرَّرْقِ لِعِبَادِهِ لَيَعْفُوا فِي الأَرْضِ فَي الرَّرْقِ لِعِبَادِهِ لَيَعْفُوا فِي الأَرْضِ وَلَوْ فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقِدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ وَلَكِنْ يُثَرِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ وَلَوْ فَي الأَرْضِ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ فَي السَّاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَعْبَادِهِ خَبِيرٌ الشَورِيُ وَلَاكُونُ اللّهُ الرَّرُقِ لِعِبَادِهِ لَيَعْبَادِهِ خَبِيرٌ الشَورِيُ وَلَوْلُ الْعَرْقُ لَعْبَادِهِ خَبِيرٌ السَّورِيُ وَلَاكُونُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ ا

الرزق بغير حساب قال تعالى: ﴿ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسِنَابٍ ﴾ [آل عمران: الله وقال: ﴿ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسنَابٍ ﴾ [النور: ٣٨]، وقال: ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنْةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسنَابٍ ﴾ [غافر: ٤٠].

المناب المن الله على عباده بالرزق الطيب: فقال تعالى: ﴿ فَاوَاكُمْ وَأَيدُكُمْ بِنَصِيْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيب بَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيب بَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ الظّيبَاتِ ﴾ [النحل: ٢٧]، وقال: ﴿ وَصَوْرَكُمْ مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [النحل: ٢٧]، وقال: ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَنُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [النحل: ٢٧]، مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [النحل: ٢٧]، مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [غافر: ٤٤]، وقال: ﴿ وَحَمَلُنَاهُمْ مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

١٢- التعديد التكل من الموزل الطان، من

قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً اللّبُ وَاللّهُ حَلاَلاً اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ إِنْ كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاللّهُ إِنْ كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ إِنْ كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ إِنْ كُلُوا مِنْ رَزِقِهِ ﴾ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال: ﴿ فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ ﴿ فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ [اللك: ١٥].

آلرزق، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا الثَّلَاهُ فَقُدَرَ عَلَيْهِ مِنْ لَمْ بِيسَسِر عَلَى قَلَةُ الْمُرزق، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا الثَّلَاهُ فَقُدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَّانَنَ ﴾ [الفجر: ١٦].

اً أَ - الرزق شي المعنه: له عدة اسماء وصف منها:

أ- الرزق الكربية، قال تعالى: ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ ﴾ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤]، وقال: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالَحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرُتُيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣١].

ب الرزق المعلوم؛ قال تعالى: ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ الله المُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ٤٠، ٤٠].

عَ- الْرِزْقُ الْحَسَسَ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّذِينَ الْحَالَى: ﴿ وَالنَّذِينَ هَا اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَكُ مُناتُوا لَكُمْ اللَّهُ رَزُقَا حَسَنّا ﴾ [الحج: ٥٨].

د- رزق الشهداء قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنُ النَّهِ النَّهِ أَمُّواتًا بَلُّ تَحْسَبُنُ النَّهِ أَمُّواتًا بَلُّ أَحْسَبُنُ النَّهِ أَمُّواتًا بَلُّ أَحْسَبُنُ النَّهِ أَمُّواتًا بَلُّ أَحْسَبُنُ النَّهِ أَمُّواتًا بَلُّ أَحْسَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

و-التشابه مع رزق الدنياه والاسم شفط قال تعالى: ﴿ كُلُمَا رُزقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا الّذِي رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وأَتُوا بِهَ مُتَشَابِهًا ﴾ [البقرة: ٢٥]. والله المستعان.

# us-gill abacus

عن وجود مجلدات المجلة للبيع وقد تقرر أن يكون سعر المجلد لأي سنة داخل مصر للأفراد والهيئات والمؤسسات ودور النشر ١٨ جنيها مصرياً. وفروع أنصار السنة ١٥ جنيها مصرياً. وفروع أنصار السنة ١٥ جنيها مصرياً. ويتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ١٠ دولارات أمريكية. والهيئات والمؤسسات ودور النشر ٨ دولارات أمريكية.

• السعر: ٥٥٠ جنيه للكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر.

• ١٢٥ دولارًا لمن يطلبها خارج مصربخلاف سعر الشعن.

• ٧٥ دولاراً للشحن.

SM

لنسيه علمانان متفذالبيع الوحيدفي الركز العامهو الدور السابع بمقر متجلة التوحيد

التحمد للمويعده

إلى وسائل الإعلام في كثير من البلدان في غالب الأحيان صارت عوامل هدم للمجتمعات، ومن هنا سارعت دول الكفر والمذاهب الهدامة إلى السيطرة على زمام تلك الوسائل لتبث من خلالها سمومها التي أشربتها كثير من القلوب فسقطت صرعى وهلكى، أو مرضى في طريق سيرها إلى الله والدار الأخرة، وكان من نتائج ذلك محاولات هدم أركان العقيدة ومحاربة الفضيلة ونشر الرذيلة والفاحشة.

فعبدت القبور وذبحت القرابين لغير الله عز وجل، وانتشر السحر والسحرة واتبعت الشهوات وكثرت المنكرات، لكن سرعان ما تنبه العقلاء من المسلمين للخطر الداهم فسارعوا إلى معالجة المرضى وإنقاذ الهلكى، فكان من جهودهم هذه المجلة الغراء - مجلة التوحيد - منبر الدعوة السلفية بمصر، والتي عملت على نشر التوحيد منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

ومن هذا اللنطق ندعوكم أيها الأخوة. حفظكم الله إلى نشر التوحيد عبر مجلة التوحيد بتوزيعها بالداخل؛ السنة الكاملة بـ ١٥ ريالاً فقط أوب ٢٠ جنيها مصريا فقط قيمة اشتراك يهدى إلى معلم أو واعظيؤثر في مجتمعه، و٢٠ دولارا قيمة اشتراك خارجي يهدى إلى من ينير له الطريق، فلا تحرم نفسك يا أخي من السئنة الحسنة والأجر الجزيل.

قال عَلِينَهُ: «من دعا إلى هٰدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه».

ويمكن المشاركة بدعم المجلة بعمل حوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة حساب رقم ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد. أنصار السنة.

وففنا الله وإياكم لها يحبه ويرضاه